# د ارد جای (اعراب در این

# الزبيرياشا و قوروفى السودان في عضرالحكم المضرى

د.عزالدين إسماعيل



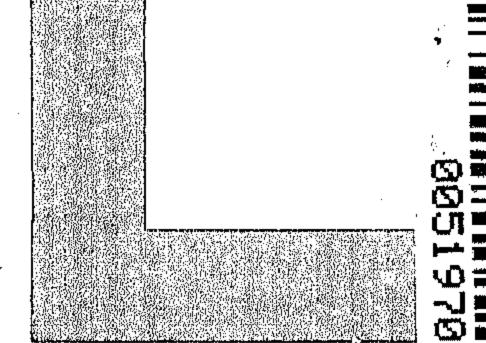



Bibliotheca Alexandrina

Bibliotheca Alexandrina

(114)

تساريخ المسسريين

مرسيمارسون ان



# الزير باشا وروره فى السودان فى عضوالحد كم المحتدى

د. عزالدين إسماعيل



الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع الصحافة ۱۹۹۸

## تقــــديم

يسرنى أن أقدم للقارىء الكريم هذا الكتاب عن « الزبير باشا ودوره فى السودان فى عصر الحكم المصرى » ، للدكتور عز الدين اسماعيل ، وهو فى الأصل رسالة علمية حصل بها صاحبها على درجة الماجستير \* وبالتالي تتوافر فيه الشروط العلمية التي تجعل منه دراسة تاريخية جديرة بالقراءة \*

وهو ينقسم الى خمسة فصول قدم لها الدكتور عن الدين اسماعيل بمقدمة تحدث فيها عن الزبير باشا والأصول الأولى لأسرته حتى مولده فى عام ١٨٣١ عندما كان السودان خاضعا للحكم المصرى .

وقي الفصل الأول ، وهو بعنوان ! « بداية ظهور الزبير رحمه في السودان » ، تحدث عن عمله بالتجارة ، وذهابه الى بلاد النيام نيام ( النمانم ) ، ومقابلته للملك كريم ، ونزاعاته مع ملوك البلاء التى زارها • أما الفصل الثانى ، فقد تحدث فيه عن الدور الذي لعبه الزبير باشا في بحر الغزال وبلاد شكا ، وتعرض لموقف حكومة مصر من تجارة الرقيق في السودان ، وتعيين غوردون حاكما لمعموم السودان ، والتفكير في ضم بحر الغزال ، وحملة محمد البلالي لاخضاع اقليم بحر الغزال • كما تعرض للصراع بين الزبير ومحمد البلالي حتى قتله في سنة ١٨٦٩ ، واستتباب السيطرة له على بحر الغزال ، وقيامه بتنظيم أمور مديرية بحر الغزال ، ودور الزبير على فتح شكا وتأديب عرب الرزيقات • كما تعرض لتعيين الزبير حاكما على بحر الغزال وشكا في عام ١٨٧٧ •

اما الفصل الثالث ، فقد تعرض فيه للدور الذي لعبه الزبير في فتح دارفور ، والأسباب التي الدت لغزو سلطنة دارفور ، واسباب النزاع الذي نشأ بين الزبير والسلطان ابراهيم ، وشكوى سلطان دارفور للخديو من حركات الزبير وحكمدار السودان ، وتعرض للمعارك الحربية بين الزبير والأمير حسب الله ، وهزيمته لجيش الأمير حسب الله ، كما تعرض لحملة الشرق بقيادة الحكمدان اسماعيل باشا ايوب ، وموقعة منواشى ، ودخول العاصمة الفاشر ، وعقد موازنة بين دور جيش الزبير ودور حملة الشرق في فتح دارفور ، كما تعرض للخلاف بين الحكمدار والزبير ، ووقوع الزبير في خطأ الذهاب الى القاهرة لعرض الخلاف بينه وبين الحكمدار ،

ثما الفصل الرابع ، فهو بعنوان « الزبير - جوردون » ، وقد تحدث فيه عن الدور الذي لعبه الزبير في الحزب الروسية التركية ، وثورة سليمان الزبير ومقتله ، والأهداف التي أعقبت مقتل سليمان ابن الزبير ، ورفض الزبير الاشتراك في حملة سواكن • كما تعرض لحوادث اخلاء السودان ، واجتماع الزبير وجوردون في القاهرة ، واقتراح جوردون اعادة استخدام الزبير في السودان ، وفشل هذه الفكرة ، وما ترتب على فشلها من نتائج • وانتهى بنفى الزبير الى جبل طارق سنة ١٨٨٥ •

وقد اختتم الباحث دراسته بفصل خامس تناول فيه الزبير باشا وصحته في نهاية حياته .

والكتاب على هذا النحو يعد دراسة ممتعة لصفحة من صفحات الحكم المصرى في السودان جديرة بالقراءة •

والله الموقق ٠٠

رئيس التحرير دن عبد العظيم رمضان

# الزبسير باشسا

#### المقــــدمة:

اهملت المصادر التاريخية حلقة مهمة في سلسلة تاريخ اسرة الزبير ، فلم يذكر المؤرخون شيئا عن أصولها الأولى ، أو موطنها الأصلى . بل كان الفموض هو الواجهة التي احاطت بأصسولها الأولى . وقد يكون هناك من الأسباب ما جمل المصادر التاريخية تهمل تاريخ هذه الأسرة . وهي على وجه التقريب عدم استطاعة فؤرخي العصر آنذاك التنبؤ بما سوف يكون عليه بعض أبناء هذه الأسرة من شأن في المستقبل . وقد تناول بعض المؤرخين الفترة التي عاشتها هذه الأسرة أيام الاضطرابات التي حدثت بالعراق على أيدى المغول وخاصة في بغداد وهذه المعلومات لا تفي بالغرض المطلوب لتفطية تاريخ هذه الأسرة محتى هذا الوقت يمكن القول بأن تاريخ أسرة الزبير مازال ينقص ه حلقات كثيرة .

نبعد أن غادر هولاكو(۱) حفيد جنكيزخان بلاد المغول في سبنة ١٢٥٣ م على رأس جيش جرار بقصد القضاء على طائفة المشاشين(٢) ، وعلى الخلافة في بغداد معا ، وهي الحملة الثانية

من حملات المغول ، أرسل هولاكو الى الخليفة العباسى المستعصم بالله ( ١٢٤٢ - ١٢٠٨ م )(٣) يدعوه للمساهمة معه في الحملة على الحشاشين وهي طائفة من فرقة الأسماعيلية ، فلم يلب الخليفة دعوته . وني سنة ١٢٥٦ م تم للمغول احتلال عدد كبير من قلاع الحشاشين ، منتوضت بذلك أركان هذه الفرقة من أسساسها ، وبينها كان هولاكو يعبر المضيق الشهير على طريق خراسان ، وغي سبتهبر من السسسنة التالية ارسل انذارا الى الظينة يطلب منه التسليم وهدم سور بغداد الخارجي ، غرد عليه الخليفة ردا مراوغا. ولم ينتظر هولاك بعد ذلك بل هاجم السوار بغداد في شهر يناير سنة ١٢٥٨ م ، وأعمل نيها المنجنيق ، غفتح ثفرة فيها ولم يشعر الناس ببغداد الا ورايات المغول ظاهرة على سورها الداخلي من احد الأبراج . وخرج الوزير ابن العلقمي للمفاوضة على الصلح ، الا أن هولاكو رنض متابلته ولم يلتنت الى ذول من كان يزعم « أن الحتف نصيب من يجرؤ على قهر مدينة السلام بغداد أو النيل من خلافة آل عباس ، ، ، نام يعبأ بشيء من هذا واستمع الى نصيحة منجمه ، وغي العاشر من شهر غبراير اقتحمت عساكره المدينة ، مخرج الخليفة في ثارتمائة من خاصته وقضاته خاضعين مسلمين دون قد أو شرط ، وبعد ذلك بعشهه أبام أمر هولاكو بقتلهم

أخذ الفائحون بعد ذلك فى القيام بالمزيد من المذابح بين اهل مغداد حتى تنسوا على اكثر سكانها ، ولم تستثن اسرة الخليفة ندسه من هذه المذبحة ، ولاول مرة فى تاريخ الاسلام اضحى العالم الاسلامى دون خليفة بدعى له على المنابر فى صلاة الجمعة .

تقدم هولاكو الى شمال سوريا فى سنة ١٢٦٠م ، غفتح حاب، وفتك بخمسين أنفا من سكانها ثم دخل حماة واتم الجيش الذى تركه فى الشام فتح أكثر البلاد السورمة(٤)، وأعلن أمراء سورية الصغار خضوعهم لهولاكو بعد سقوط بغداد مباشرة ، أما المماليك فى مصر،

فكانوا اول من وقف فى وجه هؤلاء الغزاة وقفة موفقة . وكان المغول قد طلبوا اليهم الاستسلام ، فرد عليهم الماليك بهجوم شنوه على فلسطين ، وانزل الماليك بالمغول هزيمة حاسمة عند عين جالوت فى ٣ سبتببر سنة ١٢٦٠ م ، واستطاع المماليك والسلطان بيبرس خاصة تخليص سورية برمتها شيئا فشيئا من أيدى هولاكو وخلفائه . وكان الانحلال قد أصاب قوة المغول ، فلم يكن فى وسعهم تدارك الهزيمة التى وقعت لهم على يد الماليك(٥) .

كانت تلك الفاجعة التى أصابت الخلافة الاسلامية ببغداد على أيدى المفول من المواقف العصبية المثيرة التى لفتت انظار المسلمين كآفة ، وأثارت فيهم روح الانتقام لما أصاب خلافتهم .

ومى وسط هذه الاحداث الجسسام قدر لعدد غير قليل من المسلمين من أهل العراق الفرار طلبا للنجاة بحياتهم وذويهم من المنبحة المروعة التي تمت في بغداد على يد هولاكو التترى ، وكان من بين هؤلاء الفارين الشيخ جموع بن غانم الجد الأكبر لأسسرة الزبير ، الذي استطاع أن يفتدي حياته بكل ثروته ، وكانت تزيد على مائة ألف دينار ثم لم يلبث أن خرج بنسائه وأولاده وحاشينه قبل أن ينكث المغول بعهدهم له تاركا وراءه بغداد المحترقة ، وولى وجهه شطر الشام فرارا من المفول ، ومن الشام مضت قافلة الشيخ جموع بن غانم نحو مصر ، وفي مصر حاول الشيخ أن يستعيد ماضيه ، فيلقى من الصعاب ما يضسيف الى شيخوخته والي الأهوال التي لقيها في الطريق عبئا ثقيلا لا يلبث أن يسرع به الى القبر ، يرث الابن وكان يدعى جميعا تركة أبيه المثقلة بالأهوال ويزيد عليها ما كانت تعانيه مصر في تلك الآونة من اضطرابات وغتن ٤ عقب تولى الملك المعز الحكم بعد اقصاء شجرة الدر (٦) عنه، وما صاحب ذلك من صعوبة العيش وقسوة الحياة ، فلا يلبت الابن أن ينحدر مع أهله وعشيرته ومن آثر الانضمام اليه مع النيل نحو الحنوب(٧) .

استقر المراد عائلة الشيخ جميع على جانبى النيل الأبيض بينما شق الآخرون طريقهم الى دارفور ، واقليم واداى(٨) ، وبين كثير من الأسر والعشائر التى انتشرت على طول وادى النيل ، والتى كان بعضها ينحدر من سلالة القبيلة المعروفة بالجميعاب ، الذي ترجع أصولها الأولى للجد الأكبر جميع كما سبق الذكر ، هؤلاء الناس وضعوا رحالهم واستقروا على النيل بين جبل جيرى وجبل الشيخ الطيب(٩) وأصبحوا مشهورين في أرجاء السودان ، وذلك بسبب شجاعتهم واخلاصهم الروحي(١٠) .

لم يكن السودان منطقة مفلقة عبر عصور التاريخ أمام هجرة التبائل العربية أو غيرها سواء عن طريق شبه جزيرة العرب من ناحية الشرق ، أو عن طريق مصر من جهة الشمال ، بل كانت المصب الذي تحط فيه تلك القبائل المهاجرة رحالها سواء في شمال الوادي أو في جنوبه . وينطبق هذا على قبيلة الجميعاب كما ينطبي على بتية القبائل ، وقد وجدت قبيلة الجميعات في بيئة السودان الجديدة ، ما ذكرها بمواطنها الأولى الأصلطية ، بل وجدت غي مراعيها ما لم تجده في مصر من مراع كافية . وكان في انبساط سهول السودان ، فضلا عن انتشار الدعوة الاسسلامية بها ، وتسامح الاسلام ، مما ساعد على استقرارها واسستقرار هذه القبائل(١١) . هذا بالاضافة الى ما لقيته بعض القبائل من الاضطهاد في مصر ابان العصور السياسية ذات المذاهب الدينية المختلفة - ٤ التي تنازعتها منذ الفتح العربي لها مع اتصال أسباب التجارة بين السودان وما جاوره من الممالك العربية ، وما ينجم عن هذا الاتصال من الألفة والمودة التي قد تبلغ حد المصلاة والاقامة والاستقرار في هذه الربوع(١٢) .

وللحديث عن تاريخ أسرة الزبير منذ مقدمها الى السودان حتى مولد الزبير لابد أن نتناول الأصول التى انفصلت عنها هذه

الاسرة ، غالاصل هي قبيلة الجميعاب ، ومما يلنت النظر أن غيى السودان خمس قبائل على الأقل ، اشتقت اسماؤها من الاسم الاصلى جميع الذي يعنى بالانجليزية \_ Gather or collect \_ وهي الذي يعنى بالانجليزية \_ وهذه الاسماء وهي التي تدعى الانتساب الى المجموعة الجعلية . وهذه الاسماء هي الجوامعة ( المفرد جميع ) ، الجمعة ، الجموعية ، الجماعات ، الجميعاب . والصلة التي تجمع بين هذه القبائل الثلاث الأخيرة تتمثل في أنهم ينحدرون من أشقاء ثلاثة . أما الاقليم الذين كانوا يحتلونه حينئذ نهو بالفعل الاقليم الذي يمتلكونه في الوقت الحاضر ، ويمتد على الشاطىء الفربي للنيل الأبيض بمسافة من ٣٠ الى ، كميلا جنوبي أم درمان(١٣ \_ Oradurman ) ولأبعد من جوز نفسه ميلا جنوبي أم درمان(١٣ \_ Modurman ) ولأبعد من جوز نفسه وكذا أراضي جنوب كرري \_ Mreri على الضفة الشرقية وكذا أراضي جنوب كرري \_ Kerri على الضفة الشرقية النبل . وكان لهذه القبائل دائما الفسوز والغلبة . أما قبيلة الجميعاب \_ Gimiab ) فهي تنصدر من المجموعة الجعلية بالمدودان كما ذكرنا والجبيعاب نصف رحل وينقسمون الى:

(أ) شاهيناب ــ Shahinab ودنها حماعة نامابات ــ Naamabets

(ب) جوداب \_\_ Godab

(چ) شيبراب \_\_ (ج)

والى جماعة النامابات ينتسب الزبير رحمة (١٤) .

وقبيلة الجميماب من اشهر قبائل العرب في السودان على النيل الأبيض ، ويسكنون بين عقبة القرى والشيخ الطيب(١٥) .

وقد عرفت بقبيلة الجميعاب نسبة الى جميع أما نسبة الزبين فهو الزبير بن رحمة بن على بن سليمان بن ناعم بن سليمان بن بكر

ابن شاهين بن جميع بن جموع بن غانم العباسى ، التى قسدر للزبير أن ينحدر من اصلابها ، وهناك شيئان اشتهرت بهما هذه القبيلة من بين القبائل كلها وهى الشجاعة وحماية الذمار ، شم المسارعة الى الترحيب بالحكم المسسرى عندما دخل السودان اسماعيل باشا نجل محمد على باشا سنة ١٨٢١ م فاتحا ، فاستقبله أعيانها بالترحاب ، وعاهدوه على الولاء ، وكان من بينهم الشيخ أعيانها بالترحاب ، واخوه محفظوا العهد ، وقاموا على صيانته رحمة والد الزبير ، واخوه محفظوا العهد ، وقاموا على صيانته الى أن وافاهم الأجل ، وحفظ الولاء لهم من بعدهم الزبير (١٦) .

جاء مولد هذا الزعيم السودانى فى غترة كان فيها السودان خاضعا للحكم المصرى فى عهد محمد على الذى كان قد قام بفتح هذه البلاد سنة ١٨٢١ م ، وكان من طبيعة هذا الفتح أن أضفى على الجزء الذى تم فتحه من السودان بعض الهدوء والاستقرار .

نفى صبيحة السابع عشر من شهر محرم سنة ١٢٤٦ ه الموافق الثامن من يوليو سنة ١٨٣١ م نمى جزيرة واواسى الهادئة الخضراء ، التى تقع على اربعين ميلا شمالى الخرطوم ، واد الزبين رحمة ، وفى هذا اليوم جلس والده رحمة بن منصسور يستقبل الأهل والأصدقاء الذين حضروا لتهنئته بمولد ابنه الزبير .

وفى ربوع هذه الجزيرة قضى الزبير سنى طفولته المبكرة فى اللهو البرىء ، والانطلاق الحر الذى لم يكن يقيده غير صوت أمه وهى تعتب عليه كلما عاد الى منزلهم الواسع متعبا من العدو واللعب مع رفاقه من الصبية ، فيجاوبها عندئذ صوت أبيه الهادى، وهو يقف فى صف ابنه مدافعا عنه امام صوت أمه المعاتب رافعا يديه الى السماء يستجديها من أجل ابنه مستقبلا حافلا سعيدا .

وقد تأثرت نشأته وطفولته المبكرة الى حد كبير بالبيئة التى ولد فيها ، وبالرفاق الذين اختلطوا به ، وبسماحة والده وحرصه الشديد على حياته ، وخاصة والدته .

وقد بدا الزبير ، ياته العلمية بعد ان بلغ السابعة من عمره كارسله والده الى ،درسة الخرطوم لتعلم القراءة والكتابة كا وحفظ لقرآن الكريم كا فأتم ذلك ، وفي المدرسة تعلم الكثير(١٧) وكان عفظه للقرآن على رواية أبى عمرو البصرى كا وتفقه على مذهب الامام مالك(١٨) الذي لقى انشارا واسعا في القارة الافريقية ،

وبهذا القدر القليل من الدراسة اختتم الزبير حياته الدراسية، وبدأ والده يوجهه لتعلم المهارات الشائعة في عصره ، التي كان لابد منها لكل من شب عن الطوق ، حتى يستطيع مواجهة ظروف البيئة التي يعيش فيها ، وكانت أول هذه المهارات هو تدربه على ركوب الخيل وكافة العاب الفروسية ، وقد حذق كل ذلك واتقنه ، حتى صار له فيها شان لا يجارى ، ولما كان من عادة القبائل العربية أن يتزوج الشاب من احدى قريباته ، فقد تزوج الزبير عندما بلغ الخامسة والعشرين من عمره من ابنة عمه ، وكان هذا الزواج بداية لاسستقرار حياته ، واخذ يمارس التجارة لتكون موردا لمعيشته ، وخبل له أنه قد انتهى من تحديد أمر مستقبله كهأ يريد ويختار (١٩) ،

وقد كان عمله فى التجارة ، وزواجه من ابنة عمه بداية لمرحلة جديدة فى حياته ، فقد كان الزبير يعقد على اشستفاله بالتجارة آمالا كبيرة من ناحية الاستقرار والكسب المادى الذى يضمن له حياة مطمئنة بعض الشيء ، الا أن الأقدار رسمت له طريقا آخر مخالفا للذى خطه لنفسه وكان هذا الطريق مملوءا بالمفامرة والأهوال ، ولم يكن باستطاعته أن يغيره أو يتجنبه .

وفى سنة ١٨٥٦ م ولم يكن قد مر على زواج الزبير أكثر من عامين ، دفعت به الظروف الى أن يذهب الى الجنوب ، وتبدأ خيوط هذه القصة عندما بلغه أن أبن عمه محمد بن عبد القادر قد

ارتحل الى الجنوب بعد أن النحق بخدمة تاجر من تجاره يدعى عليا أبا عمورى(٢٠) ، فجزع لسماع هذا الخبر لأنه لم يكن يتصور في يوم من الأيام أن ابن عمه يفعل ذلك ، ومن ثم وطد العزم على الارتحال الى الجنوب ليلحق بابن عمه كى يثنيه عن عزمه ويعود به من حيث أتى ولم يتردد بعد ذلك ني الاسراع للحاق بهذه القافلة فأدركها عند ود شلعى(٢١) على النيل الأبيض الى الجنوب من الخرطوم على مسيرة يومين منها ، وبدا له من اللحظة الأولى التى التقى فيها بابن عمه أن مهمته لن تكون سهلة أبدا ، فقد أبى أن يستمع لنصحه أو رجائه ، واقسم ألا يعود الى الخرطوم قبل أن يتم رحلته هذه ، فاما أن يلقى ذويه غنيا مثريا ، واما أن يمضى أن يم عداد الهالكين ، كان عنيدا جريئا ككل أفراد آل رحمة ، غير أن الزبير مع هذا لم يفقد الأمل في اقناعه .

ومضى يستعرض المالم اخطار هذه الرحلة ، فلم يزدد الا تشبئا بها ، عندئذ نثر الزبير آخر سهامه واقسم له بالطلاق انه لن يعود الى الخرطوم الا وهو معه ، وانه ان لم يكف عن عزمه هذا ، فسوف يسافر معه الى بحر الغزال ، قالها الزبير ظنا منه أن ابن عمه لن يرضى بسفره معه وبتضحيته هذه ، فيضلطر عندئذ للعودة الى الخرطوم ، ولكن هذا القسم الغليظ لم يجد معه وهكذا وجد نفسه بالرغم من كل ما بذله من جهد لاتناعه مضطرا في النهاية للبر بقسمه ومشاركته في هذه الرحلة لمتحقا هو الآخر بخدمة على أبو عمورى ، وفي الرابع عشسر من سبتمبر سنة بخدمة على أبو عمورى ، وفي الرابع عشسر من سبتمبر سنة مخدمة على أبو عمورى ، وفي الرابع عشسر من سبتمبر سنة مذا هو الخيط الأول في القصة (٢٢) .

ترى مما سبق أنه بعد أن فشل الزبير فى محاولته للتأثير على أبن عمه للعودة معه ، القى بآخر سهامه وهو قسمه بيمين الطلاق أن لم يعد معه ، فسوف يتبعه في رحلته . وأذا نظرنا الى أللك الرواية نجد أن يمين الطلاق هذه هي من أشد الايمان وأغلظها عند المسلم ، أما عن تأثيرها على ابن عمه فأنه لم يبنال بما أقسم به لانه كان قد وطد عزمه على الاستمرار في رحلته مع أبن عمورى ، ويتضح من القسم الذي أقسسمه الزبير والذي وضح له فيه أنه لن يعود الى ذويه الا ثريا ، أو يمضى في عداد الهالكين . وقد كان هذا اليمين هو الفاصل في سفر الزبير مع أبن عمورى واتخاذه التجارة مهنته الاساسية ، يضاف الى ذلك عامل حب الزبير لابن عمه وخونه عليه من المخاطر والأهوال . ولم تكن الرحلة الى الجنوب سهلة ميسورة بل أتسمت بالقسوة والخشونة لما أحاط بها من مخاطر وأهوال الطريق .

واذا كان العناد من أبرز صنات الأسرة ، وأتضح هذا العناد مى موقف أبن عبه — فأن هذا العناد يتضح أيضا في موقف الزبير ، فقد أقسم بيمين الطلاق لابن عبه على ضرورة العودة معه ، وحين رفض الأخير لم يجد الزبير أمام عناده المتأصل بدا من أن يبر بقسمه ويتبعه في رحلته ، ولم يكن الزبير يملك شيئا تجاه تطور الأحداث على هذا النحو ، لذا فقد توجه الى الله بل بالدعاء أن يحفظه وابن عبه بفضله ورحبته ، وأن يردهم سالمين من هذه المخاطرة ، وقد استجاب الله لدعائه ، فبالرغم من كل الصعاب والأخطار التي لقياها ، فقد عادت عليه الرحلة بأكثر مما كان قد توجه به الى الله في دعائه ، فقد كانت هذه الرحلة سبب نجاحه وشهرته وما أصبح فيه من منزلة في بلاده لم يصل اليها أحد من قبل ، ولم تكن هذه الرحلة الأولى مع أبي عمورى سبهلة ميسورة قبل ، ولم تكن هذه الرحلة الأولى مع أبي عمورى سبهلة ميسورة فقد دفعا فيها من النصب والإجهاد وتحمل المشاق ثبنا عسيرا منذ فقد دفعا فيها من النصب والإجهاد وتحمل المشاق ثبنا عسيرا منذ

وقد وصلت السفينة التي القلتهما الى مشرع الرق(٢٤) وبدأ عملهما بعد أن التحقا بجماعة أبى عمورى وسرعان ما اندمجا في البيئة الجديدة وكيفا نفسيهما بالوسط الذي وجدا فيه ، وبعد أعوام كانت شهرة الزبير كتاجر تفوق شهرة التجار الآخرين ، وقد أكتسب صداقة الزعماء ، وأهل البلاد وصاهر ملك بلاد النيام ، فعال نجمه وسما مقامه(٢٥) .



- (۱) هولاكو ( ۱۲۱۷ ۱۲۹۵ م ): وهو حنيد جنكيز خان ، وجهه أخوه منكوخان المغولى الأعظم لاخماد ثورة في مارس سنة ۱۲۵٦ م ، فعبر نهر جيجون ، فأعلن صغار الأمراء في فارس ولاءهم له قام أبان هذه الحملة بالقضاء على طائفة الحثماثين وقتل زعيمهم ركن الدين ، ثم واصل بعد ذلك حملاته حتى كانت هزيمته سنة ١٢٦٠ م في عين جالوت قرب بلدة الناصرة في فعلى طين ، أسلم هولاكو بعد هزيمته واتجه شرقا ، وقد عمرت ابلخانيته التي شملت بلاد فارس حتى سنة ١٣٣٥ م وفي هذه السنة قسمت الى خمسة أقسام ،
- (۲) الحشاشين : طائعة من غرقة الاسسسماعيلية دعت الى أمامة نزار ابن المستنصر ، ومؤسسها الحسن بن المسباح ؛ الذى انضم وهو حدث للدعوة الفلطبية وقد وقد على مصر في أثناء حكم الظيفة المستنصر الفاطمعي ؛ وأنضم الى مؤيدي أمامه نزار ثم عاد الى ايران ؛ وبث دعوته فيها قالتف حوله كثيرون ، وفي سنة ( ١٠٩٠ ١٠٩١ م ) استطاع أن يستولى على قلعة الموت الجبلية الحصيينة واتخذها مقرا لدعوته ، ثم وجه اهنمامه للاستيلاء على قلاع أخرى والى التلخص من أهوانه ، وقد تبيز بتنظيم دقيق ؛ واتخاذ الاغتيال أداة يتخلصون بها من أهدائهم ؛ فكان يرأسهم السيد أو شيخ الجبل وهو صاحب الأمر والنهى ؛ ويليه الدعاة ؛ ويتلقون أو امرهم منه ، وينفذون تعليمانه ؛ وينقسم الباقون الى مراتب حسب اطلاعهم على أسرار الفرقة؛ ومن أهم هؤلاء غئة الفدائيين الذين كانوا يغتالون الأعداء ،
- (٣) المستعصم بالله : ( ١٢١٢ -- ١٢٥٨ م ) آخر خُلفاء الدولة العباسية بالمراق ، ولد ببغداد وولى الخُلانة ١٢٤٢ م نى أشد أيام ضعفها ، اعتبد على وزيره مؤبد الدين ابن العلقمى ، تم للمغول الاستيلاء على بغداد على عهده ، م تتلوا سادتها وعلماءها ، وأبتوا على الخلينة حيا الى أن أرشدهم على أماكن الأموال ، ثم تتلوه وبموته انترضت الدولة العباسية على العراق .
  - (٤) غيليب حتى وآخرون: تاريخ العرب ج ٢ ص ص ٨٢ه ... ١٨٥ .

17

( م ۲ الزبیر باشا )

- (٥) كارل بروكلمان ( ترجمسسة نبيه أمين غارس ومنير البعلبكى ) ناريخ الشعوب الاسلامية ج ٢ من ص ٢٧٢ س ٢٧٣ ،
- (٦) شجرة الدر ( ١٠ ١١٥٧ م ) : تلقب بعصمة الدين ملكة مصر ، وهي من جوارى الملك المسالح نجم الدين أيوب ، اشتراها أيام أبيه وولدت له أبنه خليلا ، فأعتفها وتزوجها ، ذهبت معه إلى الشام أيام كان متوليا عليها ، وكانت تدير الملك أثناء غيابه في الفزوات ، كان خطها يشبه خطه ، فكانت تعلم على النواقيع ، أخفت خبر مونه أيام المعارك الناشبة بينه وبين الأفرنج بالمنصورة ، وخطب لها على المنابر ، وصكت باسمها النقود ، حكمت ثمانين يوما وخرجت انشام على طاعتها ، فتزوجت وزيرها عز الدين ، وتنازلت له عن السلطة مكتفية بالسيطرة عليه ، طلق زوجته الأولى أم على من أجلها ، ولكن لما أراد أن يتزوج عليها أمرت مهاليكها فتتلوه ، ولكن زوجته المطلقة أم على أمرت جواريها فتتلنها ،
- (٧) سعد الدين الزبير : الزبير باشا رجل السودان ص ص ٩ --- ١٠ •
- (A) واذاى : سلطنة سابقة لشرق المربيا الاستوائية قرب بحيرة تشاد ، لمتحت لمرنسا واداى لمى القرن التاسع عشر الميلادى ، وغرضت عليها الحمابة سنة ١٩٠٣ م ، وصارت منذ سنة ١٩٠٩ م جزءا من المريقيا الاستوائية المرنسية ومن عاصمتها بعدا طريق القوائل الى بنغازى ، والى المريقيا الفربية ، إهم معادنها النحاس والقصدير والرصاص ،
- (٩) جبل الشيخ الطيب: تجاه الثمانيات وهو مؤسس الطريقة السمامانية في السودان ، وله تبة تزار واقعة في سفح جبل صغير يعرف بجبل أم مرحى المقب بجبل السامان نسبة اليه .
- Jackson, H.C. The black ivory and white P. 3.
- (۱۱) محمد محبود الصياد (دكتور) ، محمد عبد الغنى سعودى (دكتور) : السودان س ۱۹۰ .
  - (١٢) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ص ٧ سـ ٨ ٠
- (۱۳) أم ديمان : تقع تجاه الخرطوم وغرب النيل لمى خط عرضى شمالى ٢٨ هـ٥ وخط طولي، شرقى ٢٦ ٢٦ ، وقد كانت قبل ذلك بلدة صغيرة قائمة لمى مسهل لمسيح رملى لا شجر لهيه وكانت محطا لرحال تجار الغرب قبل دخولهم الخرطوم . شيدت الحكومة بها مدة الثورة المهدية طابية استولى عليها المهدون في ه يداير

سنة ١٨٨٥ م ، واحتل البلدة انصار المهدى نفسه ، وعند وهاته دهن هيها ، غبنى خليفته عبد الله التعايشى قبة هوق قبره جعلها مزارا وجعل أم درمان عاصمة لملكه وسماها بتبة المهدى .

- Macmichael, H.A.: A history of the Arabs in  $(1\xi)$  the Sudan PP. 221 222.
- (١٥) عبر رضا كحالة : جعجم التبائل العرب التديبة والحديثة جر ا دى ٢٠٦
  - (١٦) سعد الدين الزبير : المرجع السابق ص ١٠ ٠
  - (١٧) سعد الدين الزبير : ننس المرجع ص ص ١٢ -- ١٣ ٠
- (١٨) نعوم شعير: تاريخ السودان القديم والحديث وجغرانية ج ٢ ص ٦ .
  - (١٩) مسعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ١٣٠٠
- (٢٠) على أبو عبورى : بن أهالى نجبع حبادي بصعيد بصر ، وبن أوائل التجار الذين أسسسسوا براكز تجارتهم في غندكور وفرتيت ، وكون بع فيره بن التجار شركات تبتلك الكثير بن الزرائب في كل بن بحر الغزال وأعالى النيل ، وكان يتصف بأنه بحدودب الظهر حديد النظرات تحمير القابة ،
- ود شلعی : وهی من مدن النیل الابیض التابعة لمدیریة الجزیرة وتقع علی بعد ۱۸ میلا من القطنیة وهی مرسی جید للسنن .
  - (٢٢) سعدالدين الزبير: المرجع السابق ص ص ١٤ ١٥ -
- (٢٣) مشرع الرق: وهو مرغاً على بحر الفزال نستطيع السفن أن تتجاوزه جنوبا ، والمشرع الماكن للتجارة على شكل مربع من عروق الاشجار يقيم فيها التاجر أو وكيله ومعه بعض الحراس للدغاع ولجلب الرقيق وقد دفع الخديوى اسماعيل تعويضات لاصحاب المشرع ليتخلوا عنها للحكومة .
  - (٢٤) سعد الدين الزبير : نفس المرجع ص ١٦٠
- (۲۵) عبد الرحبن زكى : أعلام الجيش والبحرية غى مصر أثناء الترن التاسع عشر جد ١ مس ٩٤ .



### الفصلل الأول

بداية ظهور الزبير رحمة في السودان

# بداية ظهور الزبير رحمة في السودان

#### تمهــــد :

تحرك الزبير رحمة للحاق بابن عمه محمد بن عبد القادر مى الجنوب خوفا عليه من مخاطر واهوال الطريق بعد فشله أمام عناده على الاستمرار فيما اعتزم عليه ، وكان ذلك التحرك من المواقف ذات الاهمية فى تغيير مجرى حياته ، وقد كان من الجائز أن تفسد عليه هذه الحادثة حياته ، ولكن صبره وعناده واستعداده العقلى كان يدفعه الى الإمام فى سسبيل ما أرادت له الاقسدار كافة الوان المخاطر والأهوال التى تكتفف الرحلة الى الجنوب ، وكان هذا بداية لتاريخ حافل فى حياة الزبير مملوء بالاثارة وحب المفاهرة ، وكان العمل فى الجنوب أيا كان نوعه يعتبر فى حد ذاته خطرا على من يمارسه ، ويحتاج الى الرجل الذى لا يهاب المضى قدما فيما فرضه عليه الواقع من ضرورة وجوده فى هذه الاصقاع من النائبة . ولم يكتشف الزبير فى نفسه هذا الا بعد أن صمد للكثبر من التحديات التى واجهته فى رحلته مع ابن عمه والتاجر على أبو مهورى بجنوب السودان(۱) .

المحرم الأولى الأولى الله جنوب السودان في ١٤ محرم المنة ١٢٧٣ ه الموافق ١٤ سبتمبر سنة ١٨٥٦ م حينما غادر ومن

معه قرية «ود شلعى » وهو يدعو الله أن يضفى عليه من حمايته ورعايته فى هذه الرحلة التى توقع منها المخاطر والأهوال ، ولكنها كانت السبب الأول فى تقدمه وشهرته فى مجال التجارة ، ومن خلال هذه الرحلة وصل الى القمة الى لم يصل اليها أحد فى بلاد السودان من قبل ،

كان الزبير متخومًا جدا من هذه الرحلة ، ولم يصبح أهلا لهذه المكانة التى وصل اليها الا بعد شدة وخطب عظيمين لقى خلالها الكثير من صنوف المتاعب ، وبعد أن عمل فى جو مصحوب بالضيق وضنك العيش وليس غريبا أنه عندما الحق نفسه بالعمل عند على أبى عمورى ، كان فى ظروف معيشية سيئة أدت بهذا الرجل الى أن يعامله بفظاظة ، ولم يكن ليعطيه من الكعك المصنوع من الدقيق الجيد ، ولا من أقداح القهوة ، ولا حتى من شرائح اللحم شيئا يذكر ، يضاف الى ذلك أنه لم يترك له الفرصة كى يقتات ما يقيم أوده ويحفظ عليه حياته وصلة الروح بالجسد(٢) ،

هكذا كانت البداية سيئة ، بل ازدادت سوءا على ما كانت عليه ولم تكن لتشجع على الاسسستمرار لولا أن كان هناك هدف أسمى يسعى الزبير من اجله الا وهو اخلاصه ووفاؤه لابن عمه وخوفه عليه من أن يتركه وحيدا عرضة للمخاطر ، ولذا فقد قبل عن طيب خاطر أن يتحمل كل هذا دون أدنى شكوى من المعاملة القاسية التى يتلقاها يوميا على يد على أبى عمورى (٣) ،

ظل الحال على ما هو عليه وهم يجتازون قلب السودان حتى بدأت الغابات المحيطة بالذيل الأبيض تخنفى رويدا لتفسح المكان لمستنقعات بحر الغزال الشاسعة المترامية الأطراف ، وهناك أخذ أبو عمورى يوزع السلاح والذخيرة على أتباعه ، ولم يحرم منه أحد سوى الزبير ، وكان هذا أكبر من أن يسكت عليه الزبير ،

واحس وقتها ان عزمه وكرامته لن تتحملا اكثر من هذا فمضى اليه ، وفى اعماقه غضب مكبوت وطالبه بسلاح يحمله فقبل فى النهاية ان يعطيه مسدسا صدئا عتيقا لا يكاد يصلح لشىء ، غير أن الزبير رضى به ، وبذل جهدا كبيرا فى اصلاحه وتهيئته للعمل حتى استطاع فعلا بعد ذلك عندما جاء وقته أن يعمل وأن يقوم بالمعجزات(؟) .

وقد حدث في أحد الأيام أن تآمر عليهم سكان المناطق المحيطة بهم وكان؛ عليهم أن يلجأوا للسلاح دفاعا عن أنفسهم فقسموا قواتهم الى معسكرين يضم كل واحد منهما حوالى مائة رجل ، وأخذ أبو عمورى ورجاله أهبتهم للقتال ، ولم يلبث الاعداء أن أحاطوا بهم في عدد لا حصر له ، ولم يمض لحظات حتى كان الزبير ومن معه مشتبكين في قتال مرير مع الاعداء ، وأحتدمت المعركة ، وبدأ موقف الزبير ومن معه يتحرج ويسوء لكثرة ما خسروه من القتلى ، ونمى هذا الوقت وقع بصر الزبير على واحسد من المهاجمين ضخم الجثة كالفيل ، وكان يبدو عليه من اندفاعه وطاعة الرجال له أنه قائدهم ٤ عندئذ أسرع الزبير فسدد اليه ضربة قاتلة أصابته بين عينيه غذر على الأرض صريعا يتخبط في دمه . والتقط الزبير مسدسه المحشو ، وأستأنف القتال ، ولم تهض غير ساعة واحدة حتى كان الزبير قد صرع أحد عشر رجلا من الاعداء ، وأسرع لمساعدة بقية الرجال الذين كان موقفهم يتحرج من لحظة الخرى ، وقد أوشلك الاعداء على التغلب عليهم ، ولم يمر وقت طويل حتى كان قد أباد عددا آخر من المهاجمين ، وبهذا بدأ الموقف يتحسن الى أن بدأ الاعداء يحسون الهزيمة عندئذ ولوأ الأدبار وهم من خلفهم يطاردونهم ويقتلون منهم حتى تم لهم النصر عليهم وعندما أقبل المسساء كانت المعركة قد انتهت تماما وكان

التجار قد فرغوا من بناء زريبة يقضون فيها ليلتهم ، وليلتها رأى الزبير ابو عمورى وهو يتقدم نحوه حاملا له من أطايب الطعام ما كانت تشتهيه نفسه من زمن بعيد ، ثم مضى يعانقه ويقبل رأسه ويده وأمضى معه وقتا طويلا في التودد اليه والثناء على شجاعته مشيدا بأنه كان السبب في تخليصه من براثن موت محقق ، ومن يومها تغيرت معاملته للزبير واتخذه صديقا له(٥) .

اظهرت هذه المعركة مدى قدرة الزبير وشجاعته فى مجابهة الشدائد . عندما أبلى فى قتاله مع رجال أبى عمورى بلاء حسنا فى قتاله ضد هؤلاء السكان ، بل كان هو السبب الأول فى الانتصار عديهم ، مع أن هذه المعركة كانت تعتبر الأولى بالنسبه له ، وقد كان لها أهميتها من حيث التغيير الذى أحدثته فى مجرى حياته مع أبى عمورى ،

وفى صباح اليوم التالى استأنفوا الرحلة فى النيل الأبيض الى أن وصلوا الى مشرع الرق ، فنزلوا ببضلي المعلم وامتعتهم وكان فى نفس العام سلمة ١٢٧٣ ها الموافق ١٨٥٦ م اخترقوا بلاد الجانقية(٦) الى أن وصلوا بعد مسيرة خمسة أيام الى أرض الجور (٧) \_\_ Jur حيث كان لأبى عمورى محطة هناك تسمى عاشور على اسم شيخ البلد هناك ، وفى منطقة بحر الغزال كان هناك الكثير من التجار غير أبى عمورى متفرقين فى انحاء الاقليم ولكل تاجر منهم زريبة(٨) وكانت أهم البضائع المتداولة فى تلك البلاد هى الخرز على اختلاف أنواعه والوانه وأحجابه ثم الودع والقصدير وكله مما يتزين به النساء والرجال ، وكان الأهالى والقصدير ويقايضون عليها بسن النيل(٩) وريش النعام(١٠) والمطاط التجار ويقايضون عليها بسن النيل(٩) وريش النعام(١٠) والمطاط والحديد والنحاس وغيرها من موارد البلاد(١) .

ظل الزبير بعد ذلك مساعدا لأبي عموري في تجارته غير أنه لم تمض الا بضعة شبهور حتى ثار أهل البلاد مرة أخرى على التجار طمعا في أموالهم وبضــائعهم وما جاءت سنة ١٢٧٤ ه الموافق سنة ١٨٥٧ م حتى كانت قواتهم قد تجمعت من جميع أنحاء البلاد واستعدت للمعركة الفاصلة ، عندئذ بدأوا في الهجوم على الزرائب وقتلوا بعض التجار وهم نائمون ، وسلبوا أموالهم كما هاجموا زريبة أبى عمورى ، فتصدى لهم الزبير على رأس الرجال وأحاط سهم وقاتلهم حتى أنزل بهم هزيمة ساحقة ٤ وسسمع التجار بخبر انتصــاره عليهم ، فجاءوا اليه من جميع انحاء البلاد ودانوا له بالطاعة ، وأصبح أهل البلاد لا يجرؤون على مهاجمة زريبة أبي عمورى أو زرائب التجار الآخرين ، وعندما وجد أبو عمورى نجاته نى المرتين السابقتين بفضل شجاعة الزبير زادت ثقته فيه وجعل له مسما من أرباهه يبلغ عشر العاج ، وعندما هدأت الأحوال بالبلاد ترك أبو عمورى الزبير وكيلا عنه وسسافر الى الخرطوم نغاب غيها مدة ستة أشهر وعاد بالبضائع فوجده قد جمع عنده من موارد البلاد ما لم يكن ليجمعه هو في سنين ، غزاد هذا من احترامه للزبير وعرض أبو عمورى على الزبير مشاركته له غى تجارته على أن يكون الربح مناصفة بينهما ٤ الا أن الزبير رفض ذلك وعزم على أن يستقل بنفسه في أعماله وأن يبدأ في الاتجار لحسابه(١٢) .

ترتب على المعركة السابقة عدة نتائج اولها فتح أبواب كثيرة أمام الزبير منها أن أبا عمورى قد عرض عليه مشاركته في تجارته ومناصفته أرباحه فرفض ، وثانيها أن تجار هذه المنطقة قد أحسوا بقيمته وقدرته واخلاصه فقدموا اليه فروض الولاء والطاعة، كما أنها أعطته الثقة الكاملة في أن يقوم هو بنفسه بالاتجار لحسابه الخاص .

#### الانطباعات التي تركتها هذه الرحلة في حياة الزبير:

اولا: استطاع الزبير أن يكتشف نفسه الخليقة بالصمود أمام العقبات والتحديات ويتمثل ذلك في المعركتين اللتين خاضهما مع رجال أبي عمورى ضد سكان البلاد وظهوره بمظهر المدافع عن حقوق صاحبه أبي عمورى وبقية التجار .

قانيا: كان لهذه الرحلة الأثر الكبير في تزويد الزبير بخبرات والسعة في مجال الاتجار والمقايضة مع سكان الاقاليم الجنوبية ، ونوعية المواد التي يجب أن يتاجر فيها ويقايض عليها ، والتي كانت محل رغبة من الأهالي .

ثالثا: تعرف الزبير على مصادر حاصلت الجنوب ، وقد استطاع أن يجمع من هذه الحاصلات مثل العاج وسلل الفين وغيرهما كميات كبيرة .

رابعا: كان من نتيجة تحسن مركز الزبير لدى أبى عمورى وبقية التجار الأثر الناجح فى أنه وجد أحسن الطرق وأيسسرها لتحقيق أماله وبلوغ طموحه لا يكمن فى مشاركته لأبى عمورى أو نناصفته أرباحه بل فى استقلاله بالأعمال التجارية التى أصبح له فبها شأن كبير .

#### الزدير يسستقل بنفسسه:

قرر الزبير الاستقلال عن ابى عمورى وممارسسته التجارة لحسابه الخاص ، لذلك سائر الى الخرطوم لشراء ما يلزمه من البنائع التى تروج فى البلاد التى سوف يتاجر فيها ، واستئجار الاغراد اللازمين للعمل سعه ، وليبدأ جولة جديدة فى حياته ، بدأ الزبير رحلته الى الخرطوم بالابحار من بحر العرب حتى وصل

الى مكان التقاء بحر العرب ببحر الغزال ، وفي أثناء اجتيازه لهذه المنطقة وقع بصره على قطيع كبير من الفيلة ذات الأنياب الفليظة التي تعتبر من أهم مصادر العاج ، غماول الزبير ومن معه اصطياد هذا القطيع بشتى الطرق للحصول على العاج ولكنهم اخفقوا في ذلك لوجود مستنقع عميق متسع هال بينهم وبين الوصول اليه . وعندما أتى عليهم الليل حسنعوا لأنفسهم مأوى من الأغصان بيبتون نيه ليلتهم . وفي أثناء الليل خرج الزبير ومعه أحد أتباعه للمفامرة بينما ترك بقية الرفاق ، وأثناء سيرهم خلال المناطق الموحشـــة والأحراش الكثيفة لفت نظرهم وجود تمساح ضخم يرقد قرب النهر محاول الزبير اصطياده برصاص بندقيته ، ولكنه قبل أن يفعل ذلك موجىء بأسد يتقدم في خفة صوب التمساح ، بعدها بدأت معركة وحشية بين الأسد والتمساح انتهت بمصرع التمسساح - وفي صباح اليوم التالى عاد الزبير وصحبه الى حيث كان ينتظرهم باقى الرفاق واستأنفوا رحلتهم الى الخرطوم التي بلفوها في السابع من ربيع الأول سنة ١٢٧٠ ه الموافق الخامس عشر من أكتوبر سنة ١٨٥٨ م وكان الزبير قد جمع من تجارته مع أبى عمورى نحو ألف جنيه ، نها وصل المخرطوم حتى اشترى بهذا المبلغ تناربا حمل فيه من مختلف البضـــائع التي تروج في بلاد الجنوب ، كما أنه استأجر لنفسه بعض الرجال وسسلحهم بالبنادق كما كانت عادة التجار آنذاك (١٣) •

وقد كانت هذه الرحسطة التى قام الزبير بها لونا من الوان المفامرة ، التى عبرت عن شكل من اشكال الحياة فى السودان لذلك فهى تعتبر صورة من الصور التى سوف تتكرر رؤيتها فى جميع رحلاته التى قام بها الى الجنوب .

#### الزبير في بلاد قولو(١٤) ( ١٢٧٥ هـ ـ ١٨٥٨ م )

حمل الزبير اثناء عودته من الخرطوم من البضائع التى تروج ببلاد الجنوب الشيء الكثير نهل الخرز بكلفة أنواعه واشكاله وأحجامه وألوانه ، والودع ، والقصدير ، والقماش المصنوع من القطن وغير ذلك من البضائع للنقايضة عليها بريش المنعام ، وسن الفيل ، والخرتيت ، والمطاط ، والحديد ، والذهب ، وغير ذلك من موارد البلاد كما أنه اصطحب معه رجالا القيام بأعمال الحماية وآخرين لحمل البضائع ، وغيرهم ليكونوا أدلاء ومرشدين عبر الطرق والمناطق التى يتجهون اليها ،

وبدأ الزبير رحلة العودة متجها نحو الجنوب في اتجاه مشرع الرق هو ومن معه ، ولكن لم يلبث أن اعترض طريقهم أثناء ابحارهم عبر مجارى أحد الأنهار سد كبير من أم الصوف (٢٠) وكان عليهم لكى يواصلوا الرحلة أن يزيلوا هذا السد من النهر ، وظلوا أياما يحاولون ازالته ، ولكن دون جدوى ، وكاد اليأس يتسرب اليه لولا أن جاءهم في النهاية رجل من قبيلة النوير ـــ Nuer بن العارفين بأسرار هذه البلاد فازاله لهم بالتعاون مع بقية الرجال فى سهوة ويسر ، وقد أخبرهم بأن من عادة القبائل هناك أن تعمد الى ربط الأعشاب الطاغية \_ Weads بعضها الى بعض حتى يتكون منها جسر واحد تعبر عليه الأغنام ، هذا الى أنه عى موسم الأمطار تمتلىء الأنهار بالمياه ، فاذا أتى فصل الصيف جفت هذه الأنهار ، فيترك الأهالي أغنامهم لرعى العشب على الشاطيء ، مكان التجار مى ذهابهم وايابهم مى النهر يعمدون الى صيد الأغنام والانتفاع بها ، لذا كان الأهالي يعملون على تقوية هذه السدود وتكثيفها حتى تقف حجر عثرة في ظريق التجارة فيأمنوا بذلك على أغنامهم من الهلاك . استأنف الزبير الرحلة الى مشسرع الرق ، وهناك استأجر بعضا من الرجال لحمل بضائعه برا في منطقة بحر المغزال وسار الزير ومن معه ، فاجتـــازوا بلاد الجانكاه ــ Janket أو الجانقية والجور ــ Jur والبنقو ــ Bongo (١٥) حتى الجانقية والجور ــ Golo فرحب بهم ملكها كواكي ــ Kuwaki واكرم لقياهم وتاجر الزبير في هذه البلاد بما حمله معه من البضائع حتى اجتمع عنده من سن الفيل وريش النعام وغيرهما من موارد البلاد الشي الكثير ، فأرسلها مع ابن عمه محمد بن عبد الرحمن الى الخرطوم حيث باعها وعاد بكثير من البضائع في السابع عشر من ربيع أول سنة ١٢٧٦ ه الموافق الرابع والعشرين من أكتوبر سنة ١٨٥٩م ، وقد طابت للزبير الاقامة في هذه البلاد . واخذت تجارته في الاتساع والنمو حتى غادرها الى بلاد النيام نيام(١٦) .

وهكذا أصبح الزبير تاجرا موهوبا أقام تجارته على أسسس غير أسس التجار العاديين ، واتخذ أساليب غير أساليبهم ، نام يهاجم القرى الضعيفة بل قصد بلاد النيام نياه حيث يوجد أكلة لحوم البشر وهى كما يصفها الزبير البلاد التى ليس فيها مقابل(١٧) .

# الزبير في بلاد النيام نيام ( ١٢٧٦ هـ ـــ ١٨٥٩ م )

بلغ الزبير أنه توجد الى الجنوب الغسربى من بلاد قولو صلاد واسسسعة الأطراف كثيرة الخسيرات تتميز بكثرة أبقارها وبقطعان الفيلة التى لا حصر لها وأن العاج لكثرته هناك يكاد ألا تكون له قيمة بذكر ، ومن ثم عزم على الرحيل الى هذه البلاد ، غما كاد يهضى على عودة ابن عمه من الخرطوم شهر حتى حزم بضائعه وحمل معه للسلطان هدية غاخرة ، وانطلق قاصدا

هذه البلاد . فبلغ عاصمتها دارتكمة بعد رحلة شاقة استفرقت خمسة وعشرين يوما . وكان يحكمها سلطان يسمى تكمة ويقيم فى عشة كبيرة يحيط بها سياج من أنياب الفيلة يبلغ عددها ما بين ثلاثة وأربعة آلاف . فى هذا المقر قابل الزبير السلطان وقدم نه الهدايا التى جلبها معه ، واستأذنه فى الاتجار فى بلاده ، فأذن له ، ويدا مرحلة جديدة من مراحل حياته بالاتجار وسط هذه القبائل من أكلة لحوم البشر(١٨) ،

وعلى هذه البلاد أطلق الجغرافيون العرب في العصــور الوسطى اسم « نيام نيام » وبالتحديد شعوب هذه المناطق من سكان اواسط افريقية ، وكان أولئك الكتاب لا يميزون بهذا الاسم شمعبا بذاته ، بل مجموعة سكان هذا الاقليم الأوسط الذي يشمل الكونفو وأعالى النيل والذى اشتهر سكانه يهذا الاسم ، وهذه البلاد تشمل الجزء الجنوبي من حوض بحر الغزال المتاخم لأعالى روافد نهر الكونفو ، وهنا نجد مساحة واسعة جدا من السودان الجنوبي الفربي وفي الشمال الشرقي من الكونغو ، وهي بذلك تقيع في مركز متوسط بالنسبة للقارة الافريقية في هضبة متوسطة الارتفاع ، وتحتلها مجموعة من الشعوب المختلفة من أشـــهرها قبائل مورو ، وماضى ، وبونجو ، ومندو ، والمكاركة ، والآزاندى ، والمجبيتو وغيرهم . هذه المسساحة العظيمة من جملة الجهات الافريقية انتشر فيها ذباب « تسى تسى » المسبب لمرض النوم . وعلى الرغم من ذلك مقد احتشدت ميها مى القرون الثلاثة الأخيرة جماعات مختلفة ،ن أقاليم الكونفو وأواسط أفريقية ، ودارت بينها اشتباكات ومنازعات وأخذت جماعات تتشكل في مختلف الجهات ثم تتحلل ، تظهر ثم تختفى ، تستقل ثم تندمج ولاتزال آثار هذا التشبتت والمتبزق واضحة ، بحيث يصعب معها رسم خريطة لتوزيع ...الشعوب في هذا الاقليم الكبير . وعلى فرض أن هناك منطقة انتشرت فيها ظاهرة النمنمية ، وأنها تهد من الكونفو الى أعالى بحر الغزال ، فإن أكبر الظن أنها لم تكن يوما عادة شائعة في طول الاقليم وعرضه ، وكثير من السكان ينكرون أن أمرا كهذا يمارسه أحد ولا شك أن الاتصال بين الشعوب ، لابد أنه قضى على هذه العادات في الجهات القليلة التي كانت تمارس فيها (١٩) ،

ويقال أن آكل لحوم البشر في بلاد النمانم ( النيام — نيام ) ليس غذاء عاديا لهم كما يتوهم البعض ، بل هو طريقة اتخذوها لبيان معزة أحدهم عند الموت ويرونها أسمى شانا من دفن الانسان في القبر أو أحراقه بالنار مثلا ، ويرون في ذلك راحة لهم من عناء أنشاء المقابر واحتياطاتها الصحية (٢٠) ،

وكان من العسير على سلطان النيام نيام ان يفهم لماذا اهتم الزبير بالعاج وسعى الى جمعه ، فلما أبلغه أنه يجمعه ليسحقه ، لم يلبث عندما عادوا نمى العام التالى ، أن وجد الأهالى قد أحرقوا المعاج كله ، وكان من الواضيح أن السلطان قد عمد الى هذا خوما بن أن يكون الزبير ومن معه قد خدعوه عندما قالوا له أننا نجمه لنسحقه .

وكان الزبير ومن معه يقطنون طول فترة اقامتهم بدارتكهة في عشسة بالقرب من مقر السلطان ، وقد بنيت عشش زوجات السلطان بجواره في شبه نصف دائرة تحيط بارض فضاء ممتدة ، وتسلل ذات مساء أحد المحير التي مع الزبير من مربطه ، وأخذ طريقه الى مقر السلطان حيث أغراه بذلك مشهد الآذرة التي كان الأهالي قد تركوها هناك في الليلة الماضية ، ولما كانت انظار أهل بلاد النيام نيام لم تقع قط على صور مثل هذه الدواب كالجمال والخيل ، فقد ذعرت زوجات السلطان لمراى هذا الحمار وولين

من أمامه الأدبار في ذعر وهياج ، وقد ظنوه رجلاً مسحوراً على صورة اخرى ولم يلبث السلطان أن شاركهم هو الآخر في هذا الظن ، فأمر وقد أخذ منه الغضب كل مأخذ بقتل الحيوان وبدق طبول الحرب لدعوة المحاربين من كل مكان لقتال الزبير ، وتحرج موقف الزبير ممن معه حتى بات يتهددهم خطر عظيم ، ولكن الزبير، بها عرف عنه ، لم يتوان لحظة واحدة في اصلاح الأمور فأرسل الى السلطان أحد المقربين اليه من أتباعه ومعه بندقيتان وأربعون طلقة هدية من الزبير الى السلطان لكى يسترضيه ويتقى غضبه . غير أنه أدار لرسول الزبير ظهره وأبى أن يتقبل الهدية فلما سعى الزبير بنفسه وتقدم منه محييا أدار له ظهره ورة أخرى و وكانت هذه الحركة من عاداتهم في اظهار الغضب والاسسبتياء عندئذ خــاطبه نورانجره(٢١) Nur Angra قائلا : أيها الملك العظيم ما الذي يفضبك منى وأنا الذي طالما اصطدت لك القرود المكتنزة لتكون طعاما لك نى ولائمك العامرة اللذيذة ؟ عندئذ أجاب السلطان في حدة قائلا: « وما الذي تنتظره منى غير الغضب وقد أرسلتم احسد رجالكم بالليل الى حى زوجاتى ينتهك حرماتهن . فقال نور انجـــره Nur Angra بأن الحمار لا يعدو أن يكون حيوانا كالبقر والغزال حتى هدا أخيرا وخف غضبه ، عندما زادوا له الهدية الى ست بنادق تنازل له الزبير عنها مكرها .

وكان لسلطان تكهه مايقرب من الأربعمائة امرأة والأربعمائة من الابناء والبنات ، فقام يزوج رانبوه كبرى بناته للزبير ، وكانت على قدر كبير من الجمال ، سلماعد هذا الزواج الزبير على توطيد مركزه بين أهالى البلاد ، ورفعته هذه المصاهرة الملكية في أنظار الأهالي ، وزادت تجارته رواجا واتساعا واستطاع في وقت قصلير أن يجمع الشيء السكبير من العاج وغيره من موارد الجنوب(٢٢) ،

وقد كانت رحلة الزبير الى هذه البلاد ذات أهمية من حيث الله:

أولا: استطاع أن يكتشف لننسه أماكن جديدة للتجارة لم يطرقها أحد من قبل •

ثانيا: كانت هذه البلاد تمثل مستودعا طبيعيا بكرا لحاصلات الجنوب من العاج وغيره ، التي لم تنلها أيدى التجار بسوء فكان هذا فتحا عظيما لزيادة حجم تجارته من هذه الموارد الطبيعية .

ثالثا : كان تقربه للسلطان وحبه له ثم تزوجه من ابنته عاملا مساعدا على تقوية مركزه وسط شعوب هذه البلاد واتساع مجال تجارته فيها .

## الزبير والملك كريم (١٢٧٨ هـ -- ١٨٦٢ م):

بعد أن جمع الزبير الشيء الكثير من حاصلات بلاد النيام استأذن السلطان تكمة في الرحيل عن البلاد فرحل عنها في السابع عشر من رمضان سنة ١٢٧٨ ه الموافق الثامن عشر من مارس سنة ١٨٦٢ م قاصدا الخرطوم ومعه ما حمله من سلع البلاد وفي اثناء سيره مر بصاحبه على أبي عموري فوجده متأهبا للسفر بتجارته الى الخرطوم فاتفق على الذهاب معه . وكان لأبي عموري زريبة قرب نهر البنتو(٢٣) الذي لم يسلكه أحد قبلهم على حد تربية قرب نهر البنتو(٢٣) الذي لم يسلكه أحد قبلهم على حد توله ، فقاموا باجتيازه رغبة في التخلص من مشقة نقل البضائع بالبر ، ولهذا الفرض أتموا بناء مركبين ووضعوا فيهما بضائعهما ورجالهما البالغ عددهم مائتين وأربعة عشر رجلا ، ثم سساروا قاصدين مشرع الرق ومعهم من الزاد ما يكفيهم لمدة شهرين .

، وبعد أن ساروا ثلاثة عشر يوما بلياليها أتسع مجرى النهر حتى صار أشبه ببحيرة وأسعة منه بالنهر ، وأختفى عن أعينهم

المجرى الأصلى للنهر ، فتاهوا في هذه البحيرة الواسسعة مدة في في وسسبعين يوما قاسسوا خلالها الأهوال وهم تحت رحمة السياء ، وفي تلك الفترة نفذ زادهم جميعه ، ولم يصبح لديهم يأ يأكلون من الطعام ، وفقدوا كل أمل في النجاة من الموت . الا أن الله أراد لهم النجاة ، فقد لاح لهم من بعيد دخان ، فاسرع الزبير ومعها تسعة من الرجال في قارب صغير كانوا قد آتوا به معهم في المركبين الكبيرين سقاصدين جهة الدخان ، وما كادوا يبتعدون عن المركبين حتى اختفى الدخان تماما ثم غاب من أنظارهم أيضا المركبان ، فأصبحوا يسيرون على غير هدى وطال بهم الحال حتى أشرفوا على الهلاك .

ولم ينقذهم من ذلك غير رؤية تمساح كبير ، كان يرقد تحت شجرة على تل في وسط الماء فاصطادوه برصاص بنادتهم ، ومن هناك انطلقوا بعد ذلك يبحثون عن المركبين وسط هذه البحيرة ، وظلوا على ذلك الحال لمدة أربعة أيام ، حتى عثروا عليهما أخيرا ، وهناك شاهدوا المأساة التي حدثت ، فقد وجدوا ثمانية عشر رجلا من رجالهم قد ماتوا جوعا ، وعندما علم واحد من رجالهم بنجاتهم توفى على الفور . وقد أخبرهم الرجال أنهم كانوا يرون الدخان كل يوم في آخر النهار ، فأيتن الزبير ومن معه بوجود بر قريب فانتقى اثنا عشر رجلا من أقوى الرجال وانزلهم في القارب وتوجهوا معا الى جهة الدخان ، ولم تمض بضع ساعات على وتوجهوا معا الى جهة الدخان ، ولم تمض بضع ساعات على البحارهم حتى أشر بوا على جزيرة واسعة هائلة . ماهولة بالناس وفيها من الأبقار مالا يحصى عدده ، فنزلوا الى البر . فلوجدوا أن الدخان الذي كانوا يرونه هو دخان أرواث الأبقار التي كان يحرقها الاهلون في عصر كل يوم ليتخصوا رمادها فراشيسا لهم الاهلون في عصر كل يوم ليتخصوا رمادها فراشيسا لهم كعاداتهم (٢٤) .

وكان يستحن تلك القرية قوم من النوير (٢٥) غلما دخلوا النجزيرة اجتمع عليهم السكان ، فاخذوا يسألونهم عن هذه الملابس، ومن اين أتوا الى هذه الجزيرة ، وهم في كل، هذا ينوون الغدر بهم ، ولحسن حظ الزبير كان معه تسخص مترجم على علم بلغة القوم ويعزف ملكهم وأخبرهم الزبير على لسان مترجمه بأنه يعرف ملكهم « كريم » وأنه يريد مقابلته ، فلما رأوا أنه يعسرف ملكهم واغتهم رحبوا به هو وصحبه وأمنوهم على حمايتهم ، وأكرموا شنيافتهم واشترى الزبير ثماني أبقار ذبحها وأرسسلها قطعا في القارب الى بقية الرفاق في المركبين وبعد أن أكلوا منها واستعادوا شماقلهم لحقوا بزملائهم في الجزيرة (٢٦) ،

ذهب الزبير بعد ذلك لمقابلة الملك كريم ، ولما المتثل بين يديه حياه فرد عليه التحية ثم أخذ يسأله عن أمره والسبب الذي أتى به الى هذه الجزيرة ، غانجابه على جميع أسئلته ، وسرعان ما انتشر خبر تواجدهم مى الجزيرة الى جميع الأهلين ، وأهذ كبار القوم وزعماؤهم يفيدون الى الملك افواجا مطالببن بقتسل الزببر والاستيلاء على أمواله ، فأذن لهم الملك فى ذلك بعد تردد طويل . على أن يتم ذلك بعد خروجهم من داره ، وكان قد لفت نظـرهم البضائع والأموال الكثيرة التي كانت تفص بها مراكبهم . غير أن الزبير وصحبه علموا بما كانوا يدبرون . ومن ثم اتخذوا حذرهم من ذلك وباتوا يحرسون أنفسهم بالتناوب ، وهين جاءت نوبة الزبير في الهجيع الأول من الليل . شاهدا اسدا مقبلا من معيد غرماه برصاص بندقیته ، فأراداه قتیلا ، ولما رای الملك والسكان الأسد مقتولا فرخوا بذلك فرحا شديدا لأن ذلك الأسد كان متسلطا عليهم يفترس كل من يصادفه منهم حتى لم يعد يجسر أحد على الخروج من بيته ليلا ، أما الملك كريم فقد عظم سروره من قتل الزبير للأسد، حتى انه عقد له على احبدى بناته ورغبه فى الاقسامة معه نى

جزيرته ، غاقام عنده شهرا كاله حتى اشترى جبيع ما يلزمه من المؤن ثم احتال على الملك وخرج من جزيرته بالمركبين ميهما شطر الخرطوم من جديد ،

ولم تلبث الاقدار أن بدأت تلعب بحياة الزبير ومن معه مرة أخرى ، فما كادوا يفينون عن الجزيرة حتى ضلوا الطريق مرة أخرى منى نفس البحيرة المتسعة وتوالت الكوارث على الزبير ومن معه ، وقد ظلوا تائهین حتی نفد زادهم وطعامهم ، وتوالی بعد ذلك سقوط رجالهم صرعى الواحد تلو الآخو بسبب الجوع والانهاك والضعف الشديد الذي اتضح على وجوه الجميع عدا ستة من الرجال الذين اراد الله لهم النجاة مع الزبير وأبو عمورى ، غقد شاهدوا مركبا على بعد فأطلقوا عليها عيارا ناريا قصد الاشارة الى مكانهم لانقاذهم ، ولم يهض الا القليل من الوقت حتى اقتربت منهم تلك المركبة وبها عبد الرحمن أبو قرون من تجار بحر الغزال . الذى قدم لهم ما يلزمهم من الزاد والكسوة وقد كانوا على بعد خمسة أيام من مشرع الرق ، فساروا مبحرين اليه حتى وصلوه نى الثانى من صفر سنة ١٢٨٠ ه الموافق التاسيع عشر من يوليو سنة ١٨٦٣ م فاجتمع الناس حولهم يهنئونهم بسلامة العودة ويعزونهم فيما فقدوه من رجال ومتاع . ومن مشرع الرق أقلعت المراكب المقلة لهم الى الخرطوم مرة ثانية . فوصلوها في السابع والعشرين من ربيع الأول من نفس السنة الموافق الحادى عشر من سبتمبر سنة ١٨٦٣ م وهناك مكثوا في الخرطوم بضعة أشهر فباعوا في خلالها تجارتهم ، واشتروا بثمنها تجارة أخرى مما يروج مي تلك البلاد وما يلزمهم من أسيلحة وذخائر ورجال(٢٧) .

# الزبير في بلاد النيام نيام ثانية (١٢٨٠ هـ - ١٨٦٣ م):

وفى ٢٧ ذى القعدة سنة ١٢٨٠ ه الموافق التاسع والعشرين من ابريل سنة ١٨٦٤ م غادر الزبير الخرطوم فى طريقه الى بلاد النيام نيام ، فوصل بعد مسيرة ستة عشر يوما فى ٢٠ صفر سنة ١٢٨٠ ه الموافق ٢٥ يولية ١٨٦٤ م الى قرية تقع على الطريق تسمى قرية شول(٢٨) ، وفى هذه القرية التقى الزبير بسيدة أوروبية نمساوية أو نمرنسية ، لا تعرف على وجه التحديد جنسيتها ، وقد كانت فاتنة ، عذبة الحديث ، فائقة الثراء وتدعى بين الأهالى هناك باسم السنيورة(٢٩) ،

وقد وقع الزبير عليها في هذه القرية وهي قائمة أمام بيتها الكبير تذبح بعض الطيور لتنزع ريشها الأمر الذي تعجب له الزبير كثيرا ، وكان يقيم في هذه القرية وتحت أمرتها مائة وخمسون من الجنود المسلحين بالبنادق ، فلم يلبث الزبير ومن معه من أصحابه أن وافقوا على صيد اثنى عشر فيلا ، اقنعوا هذه السيدة بمبائلة هذا العاج كله باسلحة رجالها .

اقام الزبير ومن معه في هذه القرية أياما أخرى وقصدت السيدة الزبير في أن يصطاد لها خرتيتا ، فلم يتردد نورانجره مرافق الزبير في هذا الطلب واصطاد لها واحدا بالفعل ، فقد كان رجالها لا يجيدون الرماية وأقل مهارة في التصويب نحو الهدف ، وحدث أثناء أقامتهم هناك أن تونيت واحدة من خدمها وكلب لها فأمرت أن يحملا في تابوتين الى الخرطوم ، ثم لم تلبث هي بعد ذلك أن شدت رحالها عائدة بدورها إلى الخرطوم (٣٠) .

وفى ٢٠ صفر سنة ١٢٨١ ه الموافق ٢٥ يوليو سنة ١٨٦٤ م وصل الزبير الى بلاد النيام نيام وقدم للسلطان تكمة الذى

رحب كثيرا بعودته هو وزوجته الى بلاده ، مجموعة من الهدايا الفاخرة كان من بينها سلطانية شربة موشساة بالذهب سر بها سسرورا بالفا ، حرص بعد ذلك أن يضسعها غوق رأسسه فى المناسسيات الهامة كأنها تاج ثمين واحتفالا بعودة الزبير أولم السلطان له وليمة فاخرة لم يكف طوال الوليمة عن الترحيب به ومن معه وعن ابداء اعجابه وزهوه بالتاج الجديد ،

عاد الزبير بعد ذلك الى دار زوجته رانبوه وبدأ في الاتجار كوكانت العادة قد جرت في تلك البلاد في أن يعرضوا للبيع في الاسواق اصحاب الجنايات كاللصحوص والزناة حيث ينبحون كالنعاج ، وتباع لحومهم طعاما لمن يشترى ، ولما بدأ الزبير يحس بحاجته لنصع عدد من الرجال حوله لتحقيق ما يجيش بصدره من آمال ، رأى أن ينتهز هذه الفرصة ويفتدى من الذبح من يراه أهلا لحمل السحلاح من بين هؤلاء المذنبين ، ففعل حتى اجتمع عنده خمسمائة رجل أنقذهم من المصير الرهيب الذي كان ينتظرهم نم سلحهم بالأسلحة ، بعد أن دربهم على استعمالها ، فكان هذا بداية لعهد ،ن القلاقل والصعاب التي أكتوى بها الزبير في بلاد إلنيلم نيام ،

ساء الملك تكمة أن تنمو قوة الزبير الى هذا الحد وأوجس شرا من نواياه ، وهو يراه يصنع جيشا مسلحا لحسابه قد يكون خطرا على مملكته ، فاستشار كهنته الذين اشسساروا عليه بقتل الزبير غير أن ابنته رانبوه أخبرت بذلك زوجها سرا ونصحته بالرحيل عن بلاد أبيها ، ولكن الزبير لم يكن ليميل الى الرحيل ، ومن ثم نشط لعلاج الموقف بطريقة أخرى ، وهى التزلف الى الملك تكمة بالهذايا الثمينة ، ولكن الموقف بعد ذلك لم يتغير ، بالرغم من كل ما قدمه الزبير ،ن هدايا ، ولم يلبث أن وجد نفسه فعلا مضطرا الى الرحيل عن هذه البلاد التى لم يعد له فيها اقامة أو تجارة ،

وقرر الزبير الرحيل فطلب من الملك أن يأذن له بالرحيل الى بلاذ الملك دوية راعما له أنه قد بلغه كثرة العاج في هذه البلاد ورغبته في أن يذهب اليها برجاله لجمع ما يمكن جمعه منه . لكن تكمه لم يكن ساذجا الى الحد الذي يسمح للزبير فيه بالخروج بن بلاده وصطحبا معه هذا الجيش الجديد . فقد كان همه أن يجرده من هذا الجيش فسمح له نقط أن يذهب وحده وأن يترك الرجال من ورائه حتى يعود ، ولكن على الرغم من ذلك لم يياس الزبير وقرر التحايل عليه ، فزعم له أن بلاد الملك دويه غير مأمونة الجانب فيسبودها الظلم والفوضى وأنه يضاف من أن يراه اهلها ضعيفنا فيقتلوه .

ونظرا لاصرار الزبير على السفر هو ورجاله تظاهر الملك بالموافقة ، واوعز الى جيشه ان يكون سرا في الطريق ويقتلوه هو ورجاله ، وما كاد الزبير يغادر البلاد حتى وجد كمينا من رجال تكمه يتربصون به في الطريق ، ولكنه كان مستعدا لهذه المعركة الفادرة ، فاطلق على رجال الملك تكمة نيرانا حامية لم يطيقوها ، فانهزموا أمامه سريعا وهكذا فتح الطريق أمام الزبير الى بلاد الملك دوية فهضى اليها هو ورجاله (٣١) .

## الزبير في بلاد الملك دوية (١٢٨١ هـ ـ ١٨٦٤ م):

بعد أن أنتهى الزبير من معركته مع جيش السلطان تكهة سار ومن معه ألى بلاد الملك دوية ، وكان هذا الأخير عدوا للملك تكمه ، فأما علم بما حدث بينه وبين الزبير خرج لملاقاته وتحيته على مسيرة أربع ساعات من عاصمته ، وأنزله ألى جواره ، وبنى له حصنا منيعا من الخشب ، وأمده بالحبوب والمؤن ما يكفى رجاله لمدة طويلة ،

أما الملك تكمه فلم يلبث أن أرسل جيشا جرارا بقيادة عمه مربوه (٣٢) اشساع الرعب والذعر في بلاد دوية ، فهب الأخير لملاقاته والاستعداد للمعركة الفاصلة غير أن الخوف والقلق لم يلبثا أن استوليا عليه فقبل أن تبدأ المعركة فر هو ورجاله خلسة متسترين تحت جنح الظلام ، وترك الزبير وحيدا ، فلم أصبح الصباح تكشف له حرج موقفه الذى نجم عن هذا المأزق . غير أن القدر شاء الا يتخلى عنه مى تلك اللحظة ، قد ساق له النجاة في الساعات الأخبرة ٤ على صورة لم يتوقعها أبدا أذ وفد عليه من الملك تكمة وفد نقل له رسالة يبلغه فيها: « أن حرمة المصاهرة وسابق المودة تمنعان الملك من محاربتك ولكنه يرغب اليك أن تخرج من جميع بلاد الملك دوية التي أصبحت تحت سلطانه ، وتذهب الى حيث تشاء والك الأمان » فأجابهم الزبير الى ذلك ولم يتردد الزبير مى قبول هذا العرض ومعلا جمع رجاله وخرج من بلاد الملك دوية تناصدا بلادا جديدة هي بلاد قولو ــ Golo حيث يقيم الملك عدوه شكو ندخلها نمى أول محرم سنة ١٢٨٢ ه الموافق السابع والعشرين من مايو سنة ١٨٦٥ م (٣٣) .

وهكذا لعبت حرمة المصاهرة دورا مهما فى منع السطان تكمة من قتال الزبير كما أن الجبن والخوف منعا الملك دوية من قتال الملك تكمه .

## « الزبير وعدوه شكو وابنه شيجا » ( ١٢٨٢ هـ ـ ١٨٦٥ م ) :

ومرة أخرى نجد الزبير في بلاد قولو \_ Golo ففي المرة الأولى كان قد مر بها وهو في طريقه الى بلاد النيام نيام بقصد التجارة ، أما هذه المرة نقد دخلها هربا من أن يبطش به السلطان تكمه .

فنى أول محرم سنة ١٢٨٦ ه الموافق السابع والعشرين من مايو سنة ١٨٦٥ م دخل الزبير بلاد قولو وكان ملكها عدوه شكو قد سبق أن غدر بمنصور أحد أخوة الزبير وقتله هو ورغاته الذى كان الزبير قد ارسلهم معه للاتجار فى بلاده كما أنه استولى على جميع أموالهم ، فكان طبيعيا أن يظن أن الزبير قد جاء للأخذ بثأر أخيه ، وألا يسمح له بدخول بلاده ، وعبثا حاول الزبير أن يتودد اليه بالهدايا مؤكدا له أن لا قصد له من اللجوء الى بلاده سوى التجارة ، الا أنه أصر على أن يغادرها ، وهدده بالحرب أن لم يفعل ،

كان النصل عندئذ شتاء ، والمياه تغير البلاد وهناك الستحالة في الرحيل من بلد لآخر ، فسأله الزبير أن يمهله الى لن ينقطع المطر وتفتح الطرق فرفض ، ومن ثم أخل الزبير في الاستعداد لحربه ، فقام ببناء قلعة حصينة على مساحة واسعة تقترب من ثلاثة أفدنة ، واحاطها بسياج من الاشجار المتشابكة التي قصد أن تكون من الضخامة والقوة بحيث لا يؤثر فيها اطلاق الرصاص ، واستفرق ذلك ثلاثة أيام ولم يلبث عدوه شكو أن الرساص ، واستفرق ذلك ثلاثة أيام ولم يلبث عدوه شكو أن أرسل من يستفسر عن سبب انشاء الزبير لهذه التحصينات وهل هي موجهة ضده أم لا أ فأجابه الزبير بأن هذه القلعة قد بناها بقصد الحماية من الحيوانات الضارية التي تحوم حولهم ، غبر أن هذا الرد لم يقتنع به عدوه شكو ، فأرسل مرة أخرى إلى الزبير يأمره بالرحيل عن بلاده ، فرفض الزبير ذلك في حزم .

وبدأ الملك نى جمع رجاله استعدادا للحرب . وقد رأى قبل أن يبدأ الهجوم أن يستعمل معهم طريق الحيلة والخديعة ، غارسل الى الزبير وصحبه ذات صحباح خمسمائة من خدمه يحملون له زماما الخمر علامة على الاحتفاء بهم راجيا أن يقبلها

عملا باصول الضسيانة العربية . غير أن الزبير رئبض كل هذا وأدرك ما يريده هذا الملك من وراء هذه الهدية (٣٤) .

وعلى الفور ارسل الزبير الى يونس سلمفيره لدى الملك عدوه شكو يستعجله فى الرجوع اليه ، وفعلا عاد يونس عدا الرجال الأربعة الذين كانوا معه ، فقد قتلوا بيد رجال عدوه شكو . وبدأ الزبير فى الهجوم على قوات عدوه شكو واسلمتمر القتال لبضعة ايام انتهت بانتصار الزبير ومصرع عدوه شكو نفسه .

غير أن أبنه شيجا أخذ مكانه وواصل القتال علم يلبث بعد معارك قصيرة متتالية أن آثر الفرار والنجأ الى جبل «سيراجو» (٣٥) على مدى تسعة أيام متتالية قام الزبير فيها بمهاجمة مواقع شيجا نى هذا التل الحصين هجوما شدبدا واستمر القتال بين الجانبين الى أن جرح ساق الزبير جرحا بليفا في المرة الثالثة ، فاضطر الى تأجيل الهجوم حتى يشفى من اصابته . وفى تلك الفترة هب تحد رؤساء القبائل المجاورة الى معاونة الزبير وارشاده الى المسالك الخفية في الجبل التي يستطيع عن طريقها تطويق قوات شيجا والانتصار عليه فتتبعه هو ورفاقه لدة ساعة ونصف في مسالك الجبل الى أن وصلوا منطقة تكثر فيها الصخور الضخمة الناتئة التي حاولوا أن يتسلموها ففشلوا في ذلك مرتين وكانت هناك صخرة ضخمة عالية توجه اليها الزبير ومعها خمسة عشر رجلا وبدأوا منى الصعود مع خمسة من الرجال بينما ترك الباقين أسفل التل . وبعد أن أوصاهم أن يبدأوا هجومهم في الصباح بمجرد أن يطلق النار ، وصل الزبير وبن معه الى قمة الصخرة مع أول خيوط الصباح ، وسرعان ما بدأت المعركة وهاجم رجال الزبير قوات شيجا من كل مكان ، وأخنت النيران تنصب عليهم من كل صوب عتولاهم الذعر والاضطراب ، غولوا الأدبار ، وتم للزبير النصر عليهم في هذه للعركة (٢٦) .

وبهذأ الانتصار دان له حكم هذه ألبلاد وجميع البلاد المجاورة حتى بحر العرب ، واتخذ بايه التى عرفت بعد ذلك باسم « ديم الزبير »(٣٧) عاصمة له وبهذا أصبح ملكا ، وبدأ الناس يجتمعون حوله ويفدون عليه من جميع الجهات للانتظام في خدمته ، فجلب الأسلحة وجمع جيشا قويا ومضى يحكم البلاد طبقا لاحكام الدين الاسلامى ، وبذلك بدأ العمران يفزو هذه المناطق حاملا معه للأهالي الأمن والرفاهية والسلام (٣٨) .

### تجدد النزاع بين الزبير والسلطان تكمه:

بعد أن تم النصر للزبير رحمة على محمد البلالي (٣٩) في ربيع أول سنة ١٢٨٨ هالموافق ابريل سنة ١٨٧١ م وتمكن من يسلط نفوذه على بحر الغزال وما جاورها ، وتكوينه مملكة عظيمة وجيشا قويا ، لم يرق هذا الانتصار وهذا الملك للسلطان تكمه ، وفي ذلك الوقت كانت شهرة الزبير كتاجر تفوق شهرة التجار الآخرين ، وقد اكتسب صداقة الزعماء وأهالي البلاد وكانت مصاهرته لهذا السلطان سببا في علو نجمه وسمو مقامه (١٠) ولذلك أعلن السلطان تكمة الحرب على الزبير .. وكانت رانبوه مازالت في عصمة الزبير يرسل لها والدها كل عام هدية من العاج تبلغ الخمسين قنطارا يرسل لها والدها كل عام هدية من العاج تبلغ الخمسين قنطارا الي جوار مائتي زق من العسل ومائة أردب من السمسم ، غلما اشتهر ملك الزبير الي جواره بدأ يمتنع عن ارسال الهدايا الي ابنته ، ومناصبة الزبير العداء .

فنى أوائل سنة ١٢٨٩ ه الموافق سنة ١٨٧٢ م سير جيشا لحاربته بقيادة عمه ماربوه الذى قام بالاغارة على أطراف مملكة الزبير ، غير أن الزبير لم يتحرك لقتاله الا بعد أن تأكد له أنه يريد الاستيلاء على مملكته ويجعله يعود تأجرا كما كان . كان هذا بعد

أن تبادل الاثنان الرسل الذين أخبرهم السلطان تكمة أن الزبير يذهب ومن معه من حيث أتوا غير أن الزبير قال لهم « أذهبوا الى ملككم هذا وبلغوه بأننى ما كنت لاتنازل عن ملك أسسسته بسيفى لمجرد تهديد أو وعيد ، فأن كان يستصفرنى الى هذا الحد فليجرب معىقوته التى أن كان قد استطاع أن ينتصر بها على هفئة من المتوحشين وأن يلقى فى قلوبهم الرعب فأنه لن يستطيع أن يفعل بقوته شيئا أمام أثنى عشر ألفا من جنود جيش المتسوقين للقتال »(١)) .

وهكذا بدات الحرب بينه وبين السلطان تكهه ، ولم تنته سريعا كما قرر هو بل استفرقت ثلاثة عشر شهرا باكملها فعلى الرغم من أن أسلحة رجال تكهه لم تتعد السهام والسسيوف ، فانهم كانوا يتبعون في نقل أخبارهم من قرية الى قرية طريقة الاشارة التى ارهقت قوات الزبير طويلا ، وكانت طريقتهم في هذا أن يتفه الرجال منهم في محطات تبعد بعضها عن البعض مسيرة ساعة ونصف فاذا ما رأى الرجل منهم في واحدة من هذه المحطات قوات الزبير وهي تشرع في الرجل منهم في واحدة من هذه المحطات قوات الزبير وهي تشرع في الرحف بادر بقرع أداة خاصسة تسمى الرونجا(٢٤) ، فتتلقى المحطة التالية هذه الاشارة وتقوم بدورها بترحيلها الى المحطة التي تليها ، وهكذا حتى تصسل الى القرية المقصودة بالهجوم ، فيتم بذلك انذارها قبل وصول القوات بوقت طويل .

واستطاع الزبير في نهاية الأمر أن يخوض مع العدو بالرغم من نظام الاشارات هذا عدة معارك حاسمة انتهت بمقتل السلطان تكمه وعمه ماربوه ، ودان له ثمانية من كبار ملوك النيام نيام الذين كانوا في حروب مستمرة بعضهم ضد البعض غلما تولى امرهم الزبير ألف بينهم ، وسلط الأمن بين ربوعهم ، غصاروا يتعاملون غيما بينهم بالبيع والشراء والمصاهرة وسلسمغ من بجوارهم من غيما بينهم بالبيع والشراء والمصاهرة وسلسمغ من بجوارهم من

المسود باخبار عدل الزبير ، وما نال الذين دخلوا تحت طاعته من لراحة والأبن وسعة العيش ، فأقبلوا عليه مقدمين فروض الطاعة رغبتهم في أن ينصب عليهم الزبير حكاما من قبله فأجابهم الى لك واتسع نطاق ملكه اتساعا عظيما .

وعلى الرغم من ظروف الحروب التى خاضها مع العديد من السلطين وملوك الجنوب ، فانه لم يهمل أمر تجارته بل على العكس من ذلك تابعها فى توسيع كبير حتى انه قام برحلة طويلة لى الجنوب والغرب من ديم الزبير استفرقت ثلاثة عشر شهوا حثا عن العاج فى تلك المناطق ، وفى هذه الرحلة وصل الى أرض يكى تيكى وهى على مسيرة تسسعة أيام الى الغرب من اقليم ونياتو وكان يقطنها قوم من الاقزام ذوى الاجسام الغليظة واللحى المسترسلة ، وكانوا يقصونها بطريقة معينة حتى لا تصسل الى يسبعين رجلا وكانوا يقايضون بالخرزا كل ما يلزمهم من الاقوات يسبعين رجلا وكانوا يقايضون بالخرزا كل ما يلزمهم من الاقوات ألى اقليم يسمى أبو دنجا(٣٤) ويقطنه هو الآخر قوم من الاقزام زمون الخرز فى الأرض على أنه حب من الحبوب ينبت بالزراعة ، يحرصون على الصلاة وختان الصبية(٤٤) .

واذا القينا نظرة على حياة الزبير فى هذه المرحلة نجده تد القت به ظروف حياته فى هذه الرحلة من عمره الى ميادين القتال والحروب فعاش غيها باحساسه وانفعالاتها ويتلخص التغيير الذى حدث فى حياة الزبير فى تلك الفترة فى النقساط الآتية:

أولا: حقيقة يجب أن يذكرها التاريخ والمهتبون به هي أن الزبير كان ضمن أوائل التجار المغامرين الذين طرقوا أبواب الجنوب وسعوا اليه مع بداية ازدهار وتجارة العاج ، وغيرها من حاصلانه طلبا للثروة والسلطان ولم يكن لأى فرد أن يقوم بذلك الا من توافرت لديه القوة والشجاعة ، لأن ما عرف عن هذه البلاد بما تضمه من لابائل همجية اختص بعضها بعادات دنيئة منها الجنوح الى النمنهية كانت بمثابة الهائق المبلط لهمم الكثيرين والتخلي عما يراودهم من أفكار وذلك لعدم توافر الشسجاعة والجرأة لديهم ، علاوة على الكثير من المساحات الشاسعة التي تكسوها الغابات الاستوائية والأجراش الموحشة ، وما تضهم هذه الغابات والأحراش من مخاطر وأهوال يحسب لها الانسان الف حساب ، وقد كانت هذه الصفات متوافرة لدى الزبير بدرجة كبيرة .

ثانيا: ان من ينظر الى الجنوب بقبائله واحرائسه وغاباته وحيواباته يشفق على نفسه من أن يجتازه منفردا خشية الوقوع ضحية الأخطار التى تكبن في تلك الأصقاع لذلك اصطحب التجار الذين ارتادو! هذه المناطق العديد من الاتباع السحود الذين استأجروهم أو اشتروهم بغرض الحماية لانفسهم من مخاطر الظرق وليكونوا لهم عونا في نقل ما يحملونه من بضائع وليتخذوا الطرق ولاء في رحلاتهم عبر هذه المناطق والمخذا كان منهم مرشدين وادلاء في رحلاتهم ، ولم يكن قصد جميع التجار المدن من شرائهم أو استئجارهم ، ولم يكن قصد جميع التجار استرقاقهم كما كان يعتقد ، وهذا هو الذي فعله الزبير حينما قصد الجنوب مع رهط من هؤلاء فكانوا له خير عون وكان لهم نعم المنوب مع رهط من هؤلاء فكانوا له خير عون وكان لهم نعم الاتجار في الرقيق ، لأن الجنوب بحاصلاته وموارده مثل العاج وريش النعام وغيره كان متسعا لأن يتجر فيه أي انسان دون أن

يعير انتباها لسلعة أخرى كالرهنيق مثلا . وأن وجد هناك من النجار من كان يتجر في الرقيق بالبيع والشراء .

النا : ان من يعرف الاصلاب العربية العريقة التى انحدر منها الزبير يتأكد له مدى يجرص هؤلاء القوم على احترام النيس البشرية ، وهذا يدنعنا المقول بأن القصد الذى انتهى اليه مؤرخو الغريب من أن رحلات الزبير الى الجنوب كان القصد بنها الانجار مى الرقيق(٥٤) ينتنى تماما أمام هذه الحقيقة التاريخية ، لذلك مان ما اشتراه الزبير من رجال سود اثناء اقامته ببلاد السلطان تكه كان معظمهم من المجسرمين والمنبوذين من المجتمع ، الذين كانوا ينتظرهم القتل عقابا لما اقترفوا من جرائم ثم التهام لحوم اجسادهم، نكان القصد من شرائهم هو انقاذ حياتهم أولا ، ومنتح سسسبيل العيش الكريم أمامهم ، ولأن معظمهم من أشداء القوم وأصلبهم عودا مكان أن اشتراهم الزبير لكى يكون منهم جيشا مسسلحا بالبنادق يستطيع حمايته وحماية تجارته من بطش سلاطين الجنوب، بالبنادق يستطيع حمايته وحماية تجارته من بطش سلاطين الجنوب، الذين ما برحوا يضسيقون الخناق عليه مى كل مكان فيه أمثال السلطان تكمه وعدوه شكو ، وابنه شيجا ، وغيرهم مهن ام يذكرهم التاريخ ،

رابعا: كان لطبيعة الزبير السمحة وما اتصسف به من كرم ورجاحة فى العقل أثره فى طبع معاملاته وتصرفاته وسلوكه مع سلاطين هذه البلاد بالطابع المحمود الذى أدى به فى النهاية الى اكتساب صداقة هؤلاء الزعماء فىسهولة ويسر وأدت أيضا الى أن يعرض هؤلاء السلطين على الزبير شرف تزويجه من بناتهم وانتسابهم اليه ، فقد رأيناه قد تزوج رانبوه ابنة السلطان تكمه وابنة الملك كريم ، وبهذه الرابطة رابطة النسسب وصلة الدم استطاع أن يكسب تأييد وصداقة هؤلاء الملوك والسلاطين ، فقد

منعت حرمة المصاهرة السلطان تكمه من قتال الزبير في المرة الأولى .

خامسا: لم يقصد الزبير عندما دخل بلاد الملك عدوه شكم الانتقام لما حدث لأخيه ومن معه على يد هذا السلطان ، بل كان قصده النجارة ، ولكن اصرار عدوه شكو على خسرورة مغادرة الزبير لبلاده سه في وقت كانت نيه الأمطار تهطسل نيه بغزارة والطرق كلها مغلقة سهما ارغم الزبير على حربه انقاذا لنفسه ومن معه والاستيلاء على بلاده ، بل كان هذا سببا في تكوينه لملكة عظيمة في تلك المناطق مع جيش قوى وتجسسارة ناجحة رابحسنة .



#### هوامش الفصيل الأول

- Shukry M.F. The Khedive Ismail and slavary (1) in the Sudan (1869 1879) PP. 104, 147.
  - (٢) سعد الدين الزبير: الزبير باشا رجل السودان ص ١٦٠٠
- Jackson, H.C.: The black ivory and white
  PP. 5 -- 6.
  - (٤) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ١٦ -- ١٧٠
    - (٥) سعد الدين الزبير: نفس المرجع ص ١٧ -- ١٨ ٠
- (٦) الجانكاه Janket ويسكنها تبائل الجانقى وهم غرع عظيم من الدنكا وأكبر تبائل بحر الغزال واشدهم بأسا وأطولهم قامة وسكناهم السمهول الواطئة الشمالية .
- (γ) الجور : وبلادهم بين الدنكا والبئتو وهم يرجعون مى أنسابهم الى الشك ويتكلمون لغتهم ولا يعنون باتتناء الابقار كغيرهم من السسسود بل يهتمون بالزراعة ويشتغلون بالحديد ولهم معرغة بحنر الخشب وعمل التماثيل .
- (٨) الزريبة: هي غضاء مسور به مساكن يودع فيها التجار السلع والأمتعة والخيل والماشية الخاصة بهم .
- (٩) سن النيل : وأكثر وروده من بحر 'لغزال وخط الاستواء وهي خطف من المرى وأجود من سن المرى وأجود من سن المنكر .
- (١٠) ريش النعام : وأكثره من أواسط السودان وأجود أنواعه الريش الأبيض ثم الأسود وكلاهما ريش الذكر ثم الريدة ولونه رمادى وهو ريش الانثى .
  - (١١) سعد الدين انزبير : نفس المرجع ص ١٨ -- ١٩ ،
- (۱۲) نعوم شتیر : تاریخ السودان القدیم والحدیث وجغرانیته ج ۳ ص ۲۱ س ۲۱ ۰

- Jackson, H.C.: Op. Cit., PP. 9 -- 12. (Golo) (14)
- (١٤) القولو: وهم مى غرب قبائل البنقو ويشبهونهم هى هيئاتهم وأخلاقهم وصلحاداتهم والمخلفهم
- (١٥) ام الصواف : وهى النسبية التى يطلقها ملكان هذه المناطق على الشجار الفاب التى تنبو على نشاف بحر الغزال وبحر العرب وكان يحدث ن تعتلع الرباح التى تصاحب بوسم الابطار هناك هذه الأشجان وتلقيها غى النهر . فئنساب مع مياهه الى أن نصل الى أحد بنهرجانه التى تعوق تقدمها غتقف وسرعان ما تهتد جذورها الى اسفل حتى تلتعبق بقاع النهر وهكذا تثبت غى مجراه وتعوق بدورها أفصان الاشجار والاعشاب الطلفية فى المياه فتتجمع هذه من حولها ويتكون من الجبيع سد عريض قد يهتد فى النهر لعدة أميال طويلة ،
- (م) البنقي البنقي المنقي المناق ويسلمني السلمول المرتفعة جنوبهم وهم ارتى قبائل بحر الفزال بل عم في راي كونفورث الألماني أرقى عقلا من سائر تبائل السود ويمتازون عنهم بالوداعة ولين الجانب وحب العمل والفرق بينهم وبين جيرانهم الدنكا مي اللون كنسبة المعرق بين تربة القبيلة الواحدة وتربة الأخرى فتربة البنقو حمراء قاتمة فيها من الحديد وتربة الدنكا سوداء اذ لا حديد فيها ولذلك ترى لون الدنكا أنبود حالكا ولون البنقو أحمر قاتما وهم يستخرجون الحديد ويشتغلون به

Jackson, H.C.: Op. Cit., PP. 12 — 14.

(۱۷) ه ، س جاكسون ( ترجمة عزيز يرسف عبد المسيح ) غردون باشا ص ٦٥ ــ ٦٦ ٠

Jackson, H.C. Op: Cit., P. 14.

- (۱۹) محمد عوش محمد (دکتور): الشیعوب والسلالات الاغریقیة می
   ۱۸۸ ۱۹۰ ، ۱۹۲ ،
- (۲۰) ابراهیم نوزی : السودان بین یدی جوردون وکتشش ج ۱ ص ۳۳ ۰
- الى اللون الأسود النصاسى وعلى خديه ثلاثة تطوع طولية ، ويتميز بنظرة حادة الى اللون الأسود النصاسى وعلى خديه ثلاثة تطوع طولية ، ويتميز بنظرة حادة صارمة تنم عن قدرة ونشاط ولكنه عندما يتحدث يبدو كأنه أنسان مسالم طيب وهو دنقلاوى كان قد أحضر بواسطة ملك الشايقية الذى كان يعمل كسنجق ، ويدعى دورانجره أنه يتحدر من سلالة ملوك الشايقية عندما أحضسروه وهو طفل الى القاهرة ، وقد حصل عنى كثير من السمعة والتوصية الطيبة من الحكومة بسبب العماله وارتباطه بكل من الزبير رحمه وابنه من بعده .

- Jackson, H.C.: Op. Cit., PP. 14 17.
  - (٢٣) نهر البنتو إلى المغزال •
  - ، (۲۶) نعوم شتير : المرجع السابق ص ٣ ٦٤ ٠
- (٣٥) النورايين: وهم يسكنون بين بهر ست وبحر الغزال وني بلادهم يتسع النيل وتكثر السدود والمستقعات حتى أن بعضهم يسكنون الجزر نيعيشون على الأسباك والنباتات والطيور المائية ،
  - (٢٦) نعوم شعير : نفس المرجع ج ٣ ص ٦٤ ٠
  - (۲۷) نعوم شهير : نفس المرجع ج ٣ ص ص ٦٤ -- ٦٥ ٠
- (٢٨) شول : كانت امرأة من أثرياء تبيلة دنكاوية تسمى دنكا ومازال الأهالي حتى اليوم يتحدثون عن قوتها وبطشها بل عن بشاعة خلتتها أيضا ،
- ومعناها السنيورة ، وهى الترجمة للكلمة الاسبانية ... في السيدة ويقابلها في اللغة الابطالية كلمة ... Eignora ومعناها أيضا السيدة ويقابلها في اللغة الابطالية كلمة ...
  - (٣٠) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ٣٦ ٣٠ ٠
    - (٣١) سعد الدين الزبير : نفس المرجع ص ٣٧ -- ٣٩ ٠
  - (۳۲) اومغبوه کما ورد نی کتاب نعوم شنتیر ص ۲۱ سطر رقم ۰
    - (٣٣) نعوم شعير: المرجع السابق ج ٣ ص ٦٦ ٠
    - (٣٤) سعد الدين الزبير : المرجع السابق ص ٠٠ ــ ١٠ ٠
- (٣٥) سيراجو: وهو تل طويل يبلغ عرضه حوالى الميل ويتكون من صخور هادة ناتئة تتخللها هنا وهناك مناطق من الأرض الخصبة التى تتجمع غيها الأهالى ليتوموا بالزراعة حول مياه الينابيع المتعجرة التى كانوا يشربون منها ويسسعون أرضسهم .
  - (٣٦) سعد الدين الزبير : نفس المرجع ص ١١ ٣٦ .
- Duehm حيم الزبير : وقد عرفت باسم بايه اما كلمة ديم Dehm الخرطوبيون على اسواق فجمعها اللنوى دوهم Dehm وهى كلمة يطلقها الخرطوبيون على اسواق تجارة العبيد والعاج الكبيرة التي يقيبونها في الغرب ، وهي تعنى الزريبة أما ديم الزبير فهى العاصمة الني التخذها لملكه وبني لنفسه فيها زريبة تقع على ارتفاع

الزبير غهى العاصمة الذي التخدما لملكة وبنى لنفسة فيها زريبة تقع على ارتفاع ٢٢٨٣ قدما فوق سطح البحر أو على ارتفاع ٢٤٤ قدما من زريبة باسيلى وفطاس وهي ومجا عن ارتفاع المسستوطنة الرئيسية لغطاس وهي اعظم ضياع أو متاطعات نجار الرةيق ، وقد عرفت أحيانا باسم ديم سليمان وهي

- (٣٨) سعد الدين الزبير : نفس المرجع ص ٤٣ ٠
- (٣٩) انظر تفاصيل موضوع حملة محمد البلالي الفصل الثاني ٠
- (٠٤) عبد الرجبن زكى : أعلام الجيش والبحرية نمى معسر أثناء القرن التاسع عشر ج ١ ص ٩٢ ٠
  - (١)) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ٦٣ -- ٦٤ •
- (٤٢) الرونجا ؛ عبارة عن قطعة كبيرة من الخشب المجوف على هيئة البقرة أو النيل تقرع بواسطة ثلاث شعب من المطاط ويستطاع بواسطتها أن توجه الى أبعاد شاسعة مختلفة الاشارات كالدعوة للحرب أو الحصاد أو صيد الفيلة وكان لهم في هذا شفرة خاصة يفهمها الأهالي في مختلف قراهم .
- (۲۶) أبو دنجا : وهو اسم يطلق على شعب زنجى مختلف تماما على نمط شعوب النيام نيام ويجرى بالاقليم الذى يسكنه هولاء القوم نهر يطلق هليه الخرطوميون اسم بحل أبودنجا على مسيرة يومين ونصف من داربندا وكان هذا النهر معروما جيدا للزبير وجهاعته الذين كانوا يتومون بزيارة سنوية للاقليم الذي يطلق عليه ابودنجا .
  - (٤٤) سعد الدين الزبير: نفس المرجع ص ٦٤ ــ ٥٠ .
  - (٥٤) انظر الفصل التالى تفاصيل موضوع تجارة الرتيق .



الفصـــل التـــاني

الدور الذي لعبه الزبير في بحر الغزال وبسلاد شسكا

# الدور الذي لعبه الزبير في بحر الغزال وبالاد شكا

لم يقتصر دور الزبير على المشاركة فى الأحداث التى وقعت فى بحر الغزال فقط ، بل تحمل أعباء فتح هذه المديرية وتأمينها من الأخطار التى كانت تحيط بها من كل جانب ، والعمل على عمارتها ونشر العدل والسلام بين ربوعها ، وهو بعمله هذا أضاف الى مصر أراضى جديدة لم تكن لها من قبل .

## موقف الحكومة المصرية من تجارة الرقيق في السودان:

كان الرق ، وجودا في السودان قبل فتح محمد على ، وكان السودان يصدر الرق الى مصر وبلاد العرب قبل أن تدخل الجيوش المصرية مملكة سنار ، وكان العمل في الحقول ورعاية الماشية من عمل الرقيق ، وليس من اعمال السادة العرب ، وكان الرق يمثل نظاما اجتماعها ، واذا كان محمد على قد قري فتح السودان لتزويد الجيش المصرى بحاجته من المحاربين من السودانيين(۱) فان الحكومة المصرية توقفت بعد ذلك عن ارسال الغزواك الى السودان للحصول على الرقيق بعد ثبوت عدم امكان استخدامهم في الجيش المصرى ، كما بدأت تغير سياستها ، فاتجهت نحو

النوسع بفية محاربة هذه التجارة ، الا أن هذه السياسة لم لها انتجاح الكامل وكان ذلك لأسباب كثيرة منها:

أولا: في الوقت الذي بدأت فيه مصر تنفذ هذه السياء كانت هنساك بعض حكومات في أوروبا لاتزال تمارسر التجارة(٢) -

ثانيا: ظل عدد كبير من التجار الأوربيين يعارضون حكوماتهم مدة ليست بالقصيرة على الرغم من وجود الأسلابريطاني في مياه المحيطين الهندى والاطلنطي لضبط السفن تحمل الرقيق ، وتقدم هؤلاء التجار الى المحاكمة .

ثالثا: كان الرق في السودان جزءا من نظام اقتصادي عليه الحياة الاقتصادية في هذا الجزء من العالم .

رابعا: بعد مراكز تجارة الرقيق عن حكومة القساهر وانعدام المواصلات السسريعة مما جعل اشسراف القاهرة سياسة الالفاء وامور الحكم في السودان يكاد يكون منعدما ("

خامسا: استمرار الصيادين في غزواتهم الموفقة مستخد الأسلحة النارية وهي اسلحة فتاكة ليس في الامكان مقاومتها جانب الرقيق ، الذين كانوا يقاومون بعض المقساومة عندما الصيادون يستخدمون الحراب والسيوف .

لذلك لم يكتب النجاح لسياسة الحكومة المصسرية ، و الحال على ما هو عليه بل ان الأمور اخذت تسير من سيىء اسوا ، وفي عهد محمد على أيضا المترح احمد باشا المنكلي

عدة نظم لاحتكار تجارة النيل الأبيض بواسطة الحكومة في مصر ٤ ولكن محمد على لم يوافق عليها منعا لاحتجاجات الأوروبيين الذين بداوا يمارسون تجارة العاج والمواد الأخرى المصرح بها ، وني ظل حكم عباس الأول(٥) انشئت القنصليات الأجنبية وتبع ذلك تعمق التجار الأجانب نحو الجنوب بطريق النيل الأبيض ، وزيادة عددهم ، ونشاطهم الذي امتد الى نهر السوباط ، وبحر الفزال ، وغندكرو ، وفي عهد سعيد (٦) التحق في خدمتهم عدد كبير من السودانيين الفارين من دفع الضرائب الباهظة التي لم يكن ني مقدورهم تحملها ، وخاصة سكان دنقلة ، انتهز التجار المصريون الفرصة فبداوا ينشئون الزرائب ، واستخدموا هذه العناصــر الجديدة لحمايتهم وحماية تجارتهم ومحطاتهم وفى البداية كانت التجارة الشرعية في مواد وحاصلات الجنوب هي المورد الأساسي في عمليات الكسب ، ولكنهم سرعان ما أدركوا أن اصطياد الرقيق وتصديره للخارج أجدى وأنفع من التجارة المصرح بها ، وتبعا لذلك أصبح التجار يقومون بغزواتهم بهدف اصطياد الرقيق من الزنوج مستندين نى ذلك الى زرائبهم التى اعتبروها كحصسون لهم ، واستعان هؤلاء التجار سواء من العرب أو الأجانب بقبائل موالية للاغارة على قبائل أخرى معادية لها ، وأصبحت المراكب تحمل بدلا من العاج الأبيض عاجا أسود ألا وهو الرقيق ، ومر الرحالة على هذه الاقاليم ، وهي خالية من سكانها الذين أفقدهم هؤلاء التجار حريتهم وآدميتهم ، وجعلوهم سلعة تباع وتشترى ، وقد وصل هؤلاء التجار الى القمة من حيث الجشع وحب جمع المال وقد ذكر الرحالة والمكتشفون كل ذلك في مذكراتهم وتقاريرهم التي قدهوها لحكوماتهم (٧) .

تولى اسماعيل باشبا(٨) حكم مصر ، وحالة تجارة الرقيق كما هي بعد أن فشلت الاجراءات التي اتخذها من سبقوه في الحكم ، فعزم على المضى قدما في سياسة الالغاء . وبدأ يتخذ «ن الوسائل ما رآها كفيلة لتنفيذ السياسة وكان للفاعلية والجدية اللذين تميزت بهما جهود اسماعيل باشا ، لتنفيذ ما اعتزم عليه ، الفضل الأول في الحد من هذه النجارة شيئا فشيئا ، بل انها كادت تختفي في بعض المناطق بفضل هذه السياسة ، أما الاجراءات التي اتخذها اسماعيل باشا لتنفيذ سياسته فتتلخص في الآتي :

اولا: فرض موسى حمد باشسا (٩) أول حكمدار فى عهد السماعيل باشا . ضريبة سميت « بالسوبركو » على كل بحار أو على المراكب التى تسير فى النيل الأبيض .

ثانيا: تشديد الرقابة على النيل بالوابورات الحكومية ، حتى لا تهرب المراكب المهربة عن أنظار الحكومة .

ثالثا: كان لضرورة السيطرة على المراكب القادمة من بحر الفزال ، وبحر الجبل ، ونهر السوباط ، انشاء مدينة بهاحماية قوية في موقع استراتيجي يكون عند ملتقي هذه الطرق الملاحية الثلاث ، فكان انشاء فاشودة كعاصمة لمديرية البحر الأبيض خطوة مهمة .

رابعا: تم حظر ارسال أو توريد كافة أنواع الأسسلحة والذخائر الى هذه المناطق حتى لا يقوى أصحاب الزرائب على المقاومة .

خامسا: منع قناصل الدول الأوربية من اضفاء أي نوع من انواع الحماية على من يسىء استخدامها من التجار .

سادسا: العمل على شراء الزرائب من التجار ، وبلغ ما دنعته الحكومة في عهد جعفر بائسا مظهر (١٠) ما يزيد على المائة الف جنيه ، ولكنها لم تستطع الاستمرار في المحافظة عليها .

سمابها: السيطرة على المنافذ الرئيسبة لتصدير تجارة الرقيق بالحاق ميناءى سدواكن ومصوع على البحر الأحمر بادارة السودان، وبذلك أدكن ضبط الارساليات الكبيرة بن الرقيق المصدر .

ولم يطق التجار الصبر على شذا الوضع ، بل اخذوا مي التحايل للتهرب من هذه الاجراءات مكان من نتيجة ذلك ان:

اولا: استمر التجار في السيطرة على المنابع الرئيسية لهذه التجارة البشعة التي التي التي التي التجارة البشعة التي الم يكن لسلطة الحكومة فيها أي اش

ثانيا: بدا التجار في مراوغة الدوريات النهرية المسلحة التي عينتها الحكومة لضبط هؤلاء التجار ورقيقهم وينزلون رقيقهم في أماكن بعيدة عن نقط المراقبة ، ويسوقون سلطتهم بعدها عبر الجزيرة الى الشرق عن طريق الموانيء الصغيرة التي لا تخضع لادارة الحكومة .

رابعا: التجأ بعض تجار الرقيق الى استخدام الرشسوة لتسهيل أعمالهم ، وخضع لذلك بعض ضعاف النفوس من موظفى الحكومة بالسودان .

خامسا: أصبح من الصعب على الحكومة فرض سيطرتها على هذه البقاع الشاسعة التى تضم الغابات والأحراش الكثيفة والمجارى المائية التسعة ، يضاف الى ذلك انعدام وسائل الاتصال والمواصلات بين هذه الأجزاء المتباعدة (١١) .

وعندما عين السير صمويل بيكر ــ SS Bakar (١٢) . حاكما لأعالى النيل نص في البند الثاني من عقد استخدامه ، أن يكون القضاء على تجارة الرقيق من اختصاصه ، واستعمل السير صمويل بيكر أقسى وسائل العنف ضد تجار الرقيق ، مما اثار عليه ثائرة الأهالى الذين لهم مصالح ني اسستمرار هذه التجارة

البغيضية ، ولكن ما انتهت فترة عقده مع الحكومة حتى أدى ذلك الى عودة الحال الى أسوأ ما كان عليه ، وفقدت الحكومة معظم نفوذها وسلطاتها في تلك الانحاء ، فرأت الحكومة أنه لابن من ايجاد خلف قوى للسير صمويل بيكر يستطيع أن يجد مخرجا لهذه المشكلة المتفاقمة في الشرق ، فكانت أن عينت جوردون — لهذه المشكلة المتفاقمة في الشرق ، فكانت أن عينت جوردون سنة Gordon (١٣) حاكما على مديرية خط الاسستواء في فبراير سنة ١٨٧٤ وبدأ جوردون منذ لحظة توليه زمام الأمور في هذه المنطقة في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالقضاء على هذه التجارة فكانت كالآتي :

أولا: ادخال السفن الحكومية الى بحيرتى البرت وفيكتوريا لامكان مقاومة تجارة الرقيق ، وفتح ابواب البلاد للتجارة المصرح بهــــا .

ثانيا: اصدر تعليهاته باحتكار تجارة العاج لحسساب الحكومة .

ثالثا : حظر السمور الى الجنوب لأى شمصص ماعدا من يحمل تصريحا بذلك .

رابعا: قام بحل الجماعات المسلحة داخل المديرية .

شامسا: قام كذلك بانشىساء عدد من النقط والمحطسات العسكرية على طول النيل الأبيض الأعلى .

سادسا: أصدرت الحكومة المصرية قرارا في فبراير سنة المدا باحتكارها لكل أنواع التجارة في اقاليم النيل العليا وعادت مشملة تجارة الرقيق الى ما كانت عليه ، عندما ترك جوردون وظيفته كحاكم لمديرية خط الاسمتواء واصلا الجهود المبذولة للقضاء عليها بعض الجمود والفتور ، ماعدا ما قام به الزبير ،

فقد قدم ولاءه للحكومة ، وأمتنع عن ممارسة هذه التجارة واشترك مع السماعيل بائسا أيوب(١٤) في فتح سلطنة دارفور باعتبارها مركزا مهما من مراكز تجارة الرقيق(١٥) .

عزم الخديو اسماعيل باشا على مواصسلة جهوده من أجل حسم امر هذه المشكلة الشائكة بجانب ما ظهر من مشاكل أخرى من السودان في هذه الآونة ، وذلك انقاذا لجهوده السلسايقة ، وما انفقه من أموال طائلة في هذا السبيل ، كما أن تراجعه عن مواصلة هذا السعى كان يعنى تنازله عن جزء كبير من نفوذه ، وكان الخديو مثله في ذلك كمثل رجل أعمال تعدى نشاطه حدود امكانياته وأصبح مهددا بالافلاس ، ولكنه يصر على مواصلة نشاطه على أمل أن يواتيه الحظ 6 غاذا كانت تجارة الرقيق لم تؤت أى أرباح ملان هناك مصادر طبيعية أخرى يمكن أن تأتى بعائد مثل تجارة العاج ، وعلى الرغم من أن الأفيال كانت تصاد بأعداد هائلة الا أنه كان لايزال هناك المزيد من الفيلة ، كما أن الطلب شديد على العاج من أجل صناعة كرات البالياردو ، ومفاتيح البيانو ، والتماثيل، وكانت تجارة الصمغ العربى ، وريش النعام تدر ربحا وفيرا بالاضداغة الى منتجات أخرى عندئذ خيل للخديو اسماعيل أنه لا منقذ للبلاد من هذه المشكلة سوى صديقه جوردون ، فأرسل اليه برقية في السابع عشر من يناير سنة ١٨٧٧م يستدعيه لهذا الغرض ، ولم يأت فبراير من نفس العام حتى كان جوردون في القاهرة ، كانت شروطه أن يكون حاكما على السودان كلها ، مليون ميل مربع ، وأن تكون له الحرية الكاملة في القضاء على تجارة الرقيق ، فوافق الخديو على شروطه في الحال ، وكتب سير ايفلين بارنج (١٦) S. Evelen المثل البريطاني في القاهرة يقول حتى اذ! افترضنا أن الخديو كان مخلصا في رغبته في القضاء على تجارة الرقيق واصلاح السودان ، فقد كان من المؤكد أنه لا يستطيع تحقيق

ذلك . وكتب الخدو لجوردون يطلب منه استخدام كل ما منحه من ونسائل القوة ، واتخاد أى اجراء يراه ضروريا ، فكان هذا ما قام به جوردون نعلا فى السودان(١٧) .

وفى المرابع من صفر سنة ١٢٩٤ ه الموافق الثامن عشر بن مبراير سنة ١٨٧٧ م صدر فرمان بتعيين جوردون حمكدارا لعموم السودان(١٨) ووصل جوردون الى الخرطوم فى مايو سنة ١٨٧٧ م، وبدأ يمارس مهام وظيفته الجديدة باتخاذ عدة اجراءات منها:

أولا: طرد كل من شك في اخلاصه من موظفي الحكومة بشان تحرير الرقيق ، واستبدل بهم موظفين أوربيين(١٩)

ثانيا: اسسنطاع بالتعاون مع رومولوجسى (٢٠) فى مطاردة تجار الرقيق بمنطقة بحر الغزال ، احد المراكز الرئيسية لهذه التجارة والقاء القبض على ثلاث وستين قاغلة وتحرير أكثر من الفى فرد من الرقيق .

ثالثا : طرد حوالى أربعمائة وسبعين تاجرا للرقيق في يوم واحد أثناء زيارته لأحد الاقاليم(٢١) .

وبينما جوردون يجتهد في عسلاج مشسسكلة الرقيق ، كانت المفاوضات ماتزال قائمة بين الحكومتين البريطانية والمصرية منذ مدة أربع سنوات ، من أجل اتخاذ قرار حاسم للقضاء على هذه التجارة ، وقد انتهت هذه المفاوضات بابرام معاهدة الفاء الرقيق (٢٢) في الرابع من أغسطس سنة ١٨٧٧ م (٢٣) .

ورغم كل هذه الجهود والاجراءات التى اتخصدت من قبل « المسئولين غي كل من القاهرة والخرطوم » للقضاء على مشكلة تجارة الرقيق، الا أنها لم تسغر عن نتيجة كاملة للنجاح، بل استمر الكثير من التجار يمارسيون هذه التجارة وزاد على ذلك أنهم

كونوا نيها بينهم جهاعات مسلحة أشبه بالعصابات لحهاية متاجرهم والضرب بها على الأيدى التى تمس تجارتهم بسوء ، فكان من نتيجة ذلك أن الحكومة رأت أنه لا حل لهذه المشكلة الا بضم هذه المناطق واخضاعها بالقوة العسكرية لسيطرة الحكومة ، فكانت بداية ذلك ضم منطقة بحر الغزال ،

## التفكير في ضم بحر الفزال(٢٤):

اصبح ضم منطقة بحر الغزال امرا لا مناص منه ، وخصوصا عندما فشلت الجهود التى بذلتها الحكومة فى سبيل القضاء على تجارة الرقيق فى مناطق جنوب السودان ، وخاصة منطقة بحر الغزال باعتبارها احد المراكز الرئيسية لهذه التجارة التى يتجمع فيها كل من التجار والرقيق معا ، وقد ساعد على استفحال أمر هذه التجارة بعدها عن مراكز السلطة الحكومية ، وضعف السيطرة على طرق تهريب الرقيق منها الى بقية أجزاء السودان وخارجها ،

وحتى سنة ١٨٦٩ م الموافق سنة ١٢٨٦ ه لم يكن الحكام المصريون في السودان يهيلون الى استخدام العنف في محاربة تجارة الرقيق الا عند الضرورة القصوى ، وكان ذلك يتم بهنتهي المهارة والحكهة ، وذلك بدنع التجار بههاجهة بعضهم البعض ، بدون أدنى تضحية من جانب الحكومة ، مؤكدين في نفس الوقت سلطانهم عليهم ، ولكن منذ هذه السنة أحس تجار الرقيق في بحر الفزال بقوتهم ، فرغبوا في تحدى الحكومة المصرية ، بالامتناع عن دفع المبالغ السنوية المقررة عليهم للحكومة ، وولوا أمرهم الي الزبير رحمة ، الذي ذاعت شهرته في جميع ارجاء السودان ، وأصبح اكبر شخصية المساودان عشرته في القرن التاسسيع عشر (٢٥) .

٦٥ (م م ہم الزبیر باشا ) وقد توالت بعد ذلك الاتهامات الموجهة فسسد الزبير على اعتبار أنه المحرك لهذا العصيان . وأنه عندما اصبح التجار تحت قيادته رفضوا دفع الضريبة السنوية ، وساد شعور فى القاهرة فى هذه الآونة بأن جرائم هؤلاء التجار قد استفحل امرها لدرجة يسسستحقون معها القصاص . وكان للزبير احترامه وتقديره حين كان فى أوج قوته وعلى رأس هذا التحالف الذى يجمع تجار الرقيق، كان يحب أن يتباهى بهذه البطانة من الاتباع ، كملك تمرس على السلطة فى اقاليم واسعة بفضل جيش قوى ، وفى أوائل سنة المحلطة فى اقاليم واسعة بفضل جيش قوى ، وفى أوائل سنة صمم الخديو اسماعيل على تأكيد حقوقه فى تلك الاصقاع وقمع ثورة هؤلاء التجار الذين تمردوا ورفضوا دفع الضرائب (٢٦)

وقد كان لظهور الزبير رحمة ، الذى كان معروفا بالباشا الاسود والملك والسيد لثلاثين محطة تجارية ، والذى عاش فى قصر باحدى مقاطعاته عيشة فيها ثراء الملوك مع عدد كبير من الزوجات والمحظيات ، مع قيام ثورة هؤلاء التجار ، من الاسباب القوية التى ادت بالحكومة الى تغيير سياستها تجاه هذه التجارة ، وجعلها تسرع الخطى فى ايجاد الوسائل الكفيلة باظهار سطوتها وفقوذها فى تلك المناطق(٢٧) يضاف الى ذلك ما كان ينقله الرحالة والمسستكشفون للحكومة من أخبار سيئة عن احوال اقليم بحر الفزال وما جاورها ، واستفحال أمر هذه التجارة بها ، لذلك صمم الخديو اسماعيل أنه لابد من ضم الأراضى التى يتلاعب فيها هؤلاء التجار الى ممتلكاته ضما نهائيا ، وايجاد الحماية الكافية لها ، فكان الغرض الى ممتلكاته ضما نهائيا ، وايجاد الحماية الكافية لها ، فكان الغرض (٢٩) .

#### حصلة البسسلالي :

بدا الزبير حياته كمحتسب بسيط ولكن ذكاءه وصلحات الزعامة والقيادة التى امتاز بها على من حوله جعلته يتقدم خطوات في التجارة من ناحية ، والملك والسلطان من ناحية اخرى ، وأصبح له بالتدريج شأن يختلف عما كان عليه أقرانه من التجار ، وصارت جهات بحر الغزال الغربية تحت نفوذه التجارى والادارى ، وعقد له التجار لواء الزعامة التى وصل اليها باجتهاده وصفاته (٣٠) .

وسسرعان ما بدأت صفة الزبير كتاجر تختفى شيئا فشيئا التخلى المكانه لصفته كحاكم لهذا الاقليم يبرم المعاهدات والاتفاقيات وتأتيه الوفود طبعا في عدله وطلبا للطمانينة والسلام الذي اشاعه حكمه في تلك الاقاليم التي اعتادت القسوة واللظم من قبل حكامها غير أن الزبير لم يكد يصبح الحاكم الحقيقي لاقليم بحر الغزال(٣١) حتى بعث الخديو بخطاب الي جعفر مظهر باشا حكمدار السودان تاريخه الثامن والعشرون من ذي الحجة سنة ١٢٨٥ ه الموافق وكان جعفر من ابريل سنة ١٨٦٩ م يطالبه فيه بضم هذا الاقليم وكان جعفر باشا مظهر سبق أن اقترح ضمه لحاكم حكومة السودان في خطابه للجناب العالى بتاريخ الخامس عشر من شوال سنة وضع الحكمدار الخطة لاخضاع اقليم بحر الغزال لسيطرة الحكومة وكلف بهذا العمل محمد البلالي وتدعيما لمركزه عينه الخديو مديرا على هذا الاقيلم لتوطيد سلطة الحكومة المصرية به(٣٢) .

تحرك محمد البلالى من الخرطوم فى سنة ١٨٦٩ م قاصدا احتلال اقليم بحر الفزال ، وكان الجيش الذى وضعه الحكمدار تحت امرته يتكون من مائة وخمسين نفرا مسلحين من أتباع وأقارب

البلالى نفسه بصفة عساكر شاة وعلبهم ثلاثة رؤساء بلوكباشية من القربائه ، وكذا مائتا نفر من جنود البيادة من قبل الحكومة تحت الرة مأمور وضباط وتعيين كجوث على أغا(٣٤) سربيادة لقسم بحر الفزال ، وهذا ما ورد ذكره بالخطاب الذي بعث به الخديو للحكمدار بتاريخ التامن والعشرين من ذي الحجة سنة ١٢٨٥ هـ الموافق الثاني عشر من ابريل سنة ١٨٦٩ هـ (٣٥) الا أن سعد الدين يذكر أن هذا الجبش كان ينكون من مائتين من الجنود السودانيين بقيادة الصساغ محمد أنندي منيب واربعمائة من العسسلكر بقيادة اليوزباشي كوتشوك على بالاضسافة الى ستمائة رجل من الخطرية (٣٧) .

والملاحظ أنه لم يأت أى ذكر بالوثيقة « لمحمد أنندى منيب » والمرجح أنه قد تعين بعد ذلك على المائتى جندى السودانيين كما لم يذكر بالوثيقة الاربعمائة جندى الباشبوزق الذين تعينوا تحت قيادة اليوزباشي كوتشوك على ولا للسستمائة رجل الخطرية ، والمؤكد أن السلطات التي نموضها الخديو اسسسماعيل للحكمدا. لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لنجاح الحملة أدت بالحكمدارية الي أضافة هذه الأعداد من الجنود للحملة وتزويدهم باللازم من السلاح والذخائر والذين لم يرد ذكرهم بالوثيقة ، وهي التي أدت بالتالي الى هذا الفارق في العدد والنوعية بين ما ذكرته الوثيقة وما ذكره سعد الدين في كتابه ، ولم تهمل هذه الوثيقة ذكر ما تعبن لهؤلاء الجنود من المرتبات والمؤن اللازمة ، وقد سر الخديو اسماعيل من اجراءات التنفيذ هذه ، غير أنه حذر حكمدار السودان من التساهل الجراءات التنفيذ هذه ، غير أنه حذر حكمدار السودان من التساهل في قوة هذه الحملة ، حتى تستطيع رد أي هجوم قد يقوم به سلطان دارفور (٣٨) .

أبرق الخديو اسماعيل في السادس عشر من جمادي الأول سنة ١٢٨٦ ه الموافق الثالث والعشرين من أغسطس ١٨٦٩ ه

يستفسر من الحكهدار عما تم بخصوص ارسال القوة العسكرية المعينة لضم اقليم بحر الغزال(٣٩) ، ثم بعث ببرقيتين الى حكمدار السيودان في ٢٣ جمادى الثانى سنة ١٢٨٦ هـ الموافق الثانى عشر من أكتوبر سنة ١٨٩٦ م يستعجل فيها ارسال الموظفين والجنود والحكام المقرر ارسالهم الى اقليم بحر الغزال(٤٠) كما صحرت ارادة سنية في التاسع والعشرين من جمادى الآخر سنة ١٢٨٦ هـ الموافق الثلاثين من أغسطس سنة ١٨٦٩ م الى حكمدار السودان بعدم التراخى أو الاهمال في تنفيذ الأوامر الخديوية ، وضرورة اعطاء الأوامر والتعليمات للحكام المرسسلين الى جهة بحسر الغزال لمعالمة الأهالى بالرفق واللين وعدم غرض الضسسرائب الباهظة التي تثقل كاهل السكان ، والعمل على استمالة السكان وجلب محبتهم نحو الحكومة(١٤) .

وقد قابل محمد البلالى أثناء وجوده فى القالمرة الخديو اسماعيل ، وقدم نفسسه على انه المالك الوحيد لمناجم النحاس الموجودة فى جنوب دارفور فى المنطقة المعروفة باسسم حفرة النحاس(٢٤) ، وأنه قد حصل على تلك الأرض عن طريق الهبة من سلطان دارفور ، وزين للحكومة وجوب احتلال القليم بحر الغزال ووافقت الحكومة المصرية على ذلك الراى ، ووضعت تحت أمرته القوة اللازمة لتحقبق هذا الهدف (٣٤) .

وكانت حملة محمد البلالى اول عتبة حقيقية تواجه الزبير ، كما كانت اول اختبار لدهائه السياسي بعد ان استطاع البلالى تضليل الحكومة المصرية عن حقيقة الميقف في اقليم بحر الفزال ، واقناعها بان تطلق بده في هذه المناطق ، فكان دن الطبيعى ان يصطدم البلالى بقوة الزبير وسلطانه وحقه في البلاد التي فتحها بسيفه (٤٤) .

ولم تلبث الحكومة المصرية أن تبينت أن كل أقوال البلالي لا تعدو أن تكون مجرد ادعاءات كاذبة لرجل مخادع ، فهو لا يمتلك أرضا في هذه المنطقة ، كما أن سلطان دارفور لم يهبه أي قطعة من الأرض ، ولقد تسبب البلالي بادعاءاته الكاذبة هذه في كراهية جميع الأهالي هنالك له ، وذلك أنه ألقى الشك في صحة ملكيتهم للأرض التي بنوا عليها مساكنهم وزرائبهم (٥٤) .

وبوصول البلالى أسرع الزبير لاسستقباله وتحيته ، فالتقيا عند مشرع الرق ، ولم برتح اليه الزبير منذ اللحظة الأولى ، وكان اللقاء بينهما فاترا مملا ، وقد استطاع الزبير من خلال الفترة التى قضاها فى معسكره أن بدرك أن العلاقة بين البلالى وعجوك على أغا ليست على مايرام ، وأن الخسسلاف بينهما قائم ومتجدد على الدوام ، ولم يلبث الزبير أن زود محمد البلالى بكل ما يحتاج اليه من الطعام والشراب ، ثم قفل عائدا الى الغرب لكى يمهد الطريق أمامه ، غير أن البلالى عاد بعد ذلك فتوقف عند زريبة على أبو عمورى(٢٤) وهناك توفى اليوزباشى كجوك على أغا ، فاستولى على أسسلمته وأمواله بمجرد وفاته معلنا مصسادرتها باسسم الحكومة(٤٧) .

وفى البرقية التى ارسسلها الحكهدار للخديو فى الخامس والعشرين من رجب سنة ١٢٨٧ ه الموافق الثاني والعشرين من أكتوبر سنة ١٨٧٠ م تؤكد أن وفاة كجوك على أغا كانت طبيعية فقد ذكر «سربيادة كجوك على أغلا الذى .. توفى هناك بأجله الموعود »(٤٨) .

وهذا ینفی ما جاء نمی کتاب سعد الدین من أن کجوك علی أغا مات مسلموما بید البلالی ، رغم ما ذكر من أنه كان بینهما

خلافًات حادة . وقد ساهمت الكراهية التي نشأت بين الاثنين اللذين وجدا للتعاون من أجل نجاح الحملة في غشلها وعدم تحقيقه! للأهداف التي أرسلت من أجلها .

#### اهداف حمسلة البسلالي:

ــ كانت حملة البلالي تهدف الى:

أولا: القضاء على النفوذ الفعلى لتجار الرقيق بمنطقة بحر الغزال ، وتأكيد سلطة الحكومة المزعزعة بها بضم هذه المنطقة الى الممتلكات المصرية ضما نهائيا .

ثانيا: القضاء على الزبير بها له من نفوذ فى منطقة بحسر الغزال ، ومصادرة أمواله وأملاكه باسم الحكومة التى رأت فى وجوده خطرا على مصالحها فى هذه المنطقة ، لأنه كان يمثل الزعيم السياسى والادارى لبقية التجار فى هذه المنطقة ، فبتخلصها منه بكون من السهل التخلص من بقية التجار الا أنها عادت بعد ذلك وسلكت اتجاها عكسيا بعدما وجدت أن بقاء مصالحها فى هذه المنطقة يعتمد اسناسا على وجود الزبير ونفوذه وخاصة بعد غشل حملة البلالي .

ثالثا: تمكين محمد البلالى من مناجم النحاس الواقعة بمنطقة حنرة النحاس والتى ادعى ملكيتها عندما حظى بمقابلة الخديو فى القاهرة .

والحقيقة أن هدف الحملة الرئيسي كان القضاء على الزبير أما بقية الأهداف فقد كانت تمثل أهداها ثانوية لعدم ابراز الهدف الحقيقي ، والذي يؤكد ذلك هو الاهتمام الكبير الذي أولاه كل من الخديو والحكمدار في اعدادها وتجهيزها لمواجه قوة الزبير

العسكرية التى لم يكن هناك غيرها ، فقد بلغت جملة ما صرف على الحملة قبل ترحيلها من الخرطوم فى شهر صفر سنة ١٢٨٦ ه الموافق مابو سنة ١٨٦٩ م ما يزيد على ثلاثة الاف كيسة وكسور هذا غير ما تقرر لها من مصروفات سنوية تزيد على ألفين وأربعمائة كيسة وكسور (٤٩) .

# بداية الصراع بين الزبير والبلالي:

اسستمرت حملة محمد البلالي في تقدمها ، ولكنه تلكأ في طريقه وعمل على الاجتماع بالتجار قبل أن يلتقى بالزبير وذلك للاستيلاء على أمتعتهم وأموالهم والبطش بهم ، ولم يكد يصل محمد البلالي الى الزريبة التي بناها له الزبير خارج « ديم الزبير » حتى يثبت للحكومة صدق اخلاصه وولائه وانه ليس متمردا ولا ثائرا ضـــدها ، حتى أمر باستدعاء رؤســاء الزرائب المجاورة له ، وطلب اليهم أن يقوموا بتسليمه ممتلكاتهم جميعها باسم الحكومة المصسرية ، فرفضسسوا ذلك حتى يستشيروا شركاءهم أوصسحاب الزرائب المقيمين في الخرطوم ، الا إن بعضسهم قد قبل نى نهاية الأمر أن يتنازل للبلالى الذى كان يتحدث باسمهم الحكومة عن بضبائعه . وطلبوا منه أن يسستدعى الزبير الم مجلسهم مظهرین أنهم سسوف یرضسون بما یرضی به الزبیر ، وقبل أن يحضر الزبير لمقابلة البلالي اجتمع بالتجار وأخبرهم أن البلالي لم ترسله الحكومة الاليستفل مناجم النحاس ، وأنه لا سلطان له عليهم ، ولا شأن له بأمور بحر الفزال ، وفي هذا الاجتماع المسم جميع التجار على اطاعة أوامر الزبير ، وعدم اطاعة أوامر البلالي مالم يبرز لهم التعليمات المكتوبة التي زودته بها حكومة الخسرطوم ، وقد دفع الزبير الى عمسل ذلك أن الحكمدار كتب اليه يبلغه ثقته فيه ، ويترك له حرية الموافقة على ما يشير به البلالى أو رفضه ، وكأنما أدرك الحكمدار بعد أن سير البلالى فى قوة من الجيش النظامى ، أن السلطان الفعلى بمديرية بحر الغزال هو الزير ومن حوله من التجلل ، فأراد الحكمدار برسالته(٥٠) هذه استرضاء الزبير التى حاول فيها أن يقسم شئون هذه المنطقة بين الرجلين ، وأن يعهد الى البلالى بمهمة السلطلال مناجم منطقة « حفرة النحاس » والقضاء على تجلل ألم المنطقة بين المؤكد أنه لم يحدث خطأ من جانب الحكمدار عندما قام بتقسيم شئون المنطقة بين الرجلين والدلائل التى تثبت صحة ذلك هى :

أولا: ان الحكمدار ادرك بعد فترة من وصول الحملة أن البلالي لن يستطيع انجاز المهمة الرئيسية الموكولة للحملة ، وهي القضاء على تجار الرقيق بهذه المنطقة وعلى رأسهم الزبير ، بجانب تأسيس مديرية بهذه المنطقة واستفلال مناجم النحاس ، فقسم شئون هذه المنطقة بينه وبين الزبير كي يكسب جانب الزبير وقوانه للحملة محققا بذلك أهدا اللائة هي :

الأول : عدم تعرض الزبير للحملة .

الثاني: الاستعانة به ني القضاء على بقية تجار الرقيق .

الثالث : قيام البلالي باستغلال مناجم النحاس لصلال الدكومة .

ثانیا: ان الحكهدار بعدها وصلته الأخبار السیئة عن احوال الحهلة وخاصة وغاة كجوك على اغا ، والخلافات التى نشبت بینه وبین البلالی ، وقیام البلالی بالاستیلاء علی اموال وبضائع التجار دون وجه حق ومناصبتهم العداء ، والوقوف فی وجه الزبیر رغم مساعدته له مخالفا تعلیمات الحكومة الخاصة باسترضاء

الأهالى وجلب محبتهم لها ، رأى من الصواب تقسيم شئون المنطقة بين الرجلين .

ثالثا : لم يكن بمستطاع الخديو ولا الحكمدار ولا البلالى انكار قوة ونفوذ الزبير على بقية التجار في هذه المنطقة لذا رأى الحكمدار أن من مصلحة الحكومة عمل ذلك .

رابعا: لم يخالف 'لحكمدار أوامر الخديو عندما فعل ذلك لأن الخديو حمله مسئولية فشل هذه الحملة وفوضسه في اتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات لنجاحها .

هناهنسا: لم يكن الحكمدار يتصلي بمفرده بل كان يبلغ الخديو أولا بأول بأخبار الحملة والاجراءات التى يتخذها حيالها ثم تأتيه بعد ذلك التعليمات.

سادسا: ان هذا الاجسراء الذى اتخده الحكمدار لم يكن ليتنافى رج اوامر الخديو ولا الأهداف التى ارسلت من اجلها الحملة بل سيكون عاملا مساعدا على نجاح الحملة فى تحقيق هذه الأهداف لو أن البلالى التزم بتنفيذه .

ونى الاجتماع الذى عقده البلالى . طلب من الزبير تسليم السلحت متعللا بأنها أوامر جعفر باشا مظهر(٥١) الذى عينه حاكما على حر الغزال ، ولكن الزبير رفض ذلك ما لم يظهر لهم مرسوم تعيينه هذا ، فراوغ فى الاجامة ، غابرز الزبير له خطاب الحكمدارية البه ، وعرفه أنه بالرغم من أنه ضلل الحكومة بمعلوماته الكاذبة فانه لن يتوانى فى تنفيذ أوامر الحكمدار بتقديم كل مساعدة ممكنة له فيما يختص باستغلاله لمناجم النحاس فقط ، وأبلغه بأنه لن يسمح له بمخاطبة رؤساء التجار الخاضعين لحكمه راسا ما لم يسمح هو لهم بذلك . بعد ذلك أراد البلالى أن يبيع بضائع كجوك

على أغنا التى صادرها باسم الحكومة ، وتوزيع ثمنها على جنوده الا أن الزبير ومن معه أجبروه على حفظ ثمن هذه البضاعة التى بلغت سبعة وأربعين قنطارا لابنه فى حجرة خاصـــة حتى يصل من الخرطوم لاســـتلامها ، وأثارت تصــرمات الزبير ضيق البلالى وحنقه الشـديد ، غير أنه لم يجد أمامه من وســيلة ســوى التســليم بالأمر الواقع ، ورحل عائدا معه الى ديم الزبير وقد أضــمر فى ننسـه البطش به عن طريق الحيلة والدهاء ، فلم يبال الزبير بذلك وبنى له زريبة خاصــة ، وأمر أن توزع على رجاله الملابس والاقوات ، كما ســلم البلالى الفا وخمسمائة كيس من الذهب ، ومثلها من النحالس المستخرج من مناجم حفرة النحاس (٥٣) .

فى هذا الوقت كان الزبير يحتفظ لنفسه وتحت يده بجيش قوى وافر العدد والعدة يمكنه من مواجهة البلالي وتحصدياته وكان يتكون من الأفراد الذين اقتادهم الزبير وانقذهم من احكام الموت الصادرة ضصدهم أثناء وجوده فى بلاد النيام نيام وهم الذين نبذهم المجتمع نتيجة الجرائم التى ارتكبوها ، فكون منهم الزبير جيشا لحمايته وحمصاية تجارته . أما الفئة الثانية التى ضصمها جيشصه فكانوا من العبيد الذين التقى بهم أثناء زيارته الاولى للمناطق الواقعة غرب بحصر الغزال ، وهم الذين آثروا الفرار من أسسيادهم ، وأقبلوا عليه يطلبون الانضام اليه ، ولحن أسسيادهم لم يرضوا عن ذلك وعملوا على حرب الزبير ، فطلب الزبير من العبيد العودة الى أسسيادهم فأبوا ذلك الزبير ، فطلب الزبير من العبيد العودة الى أسسيادهم فأبوا ذلك لراضاة الجماعتين بأن يبادل على هؤلاء العبيد بعدد مماثل من أتباعه لمراضاة الجماعتين بأن يبادل على هؤلاء العبيد بعدد مماثل من أتباعه وبخلك تم حل المشكلة ، وسلح الزبير حوالى سسستمائة منهم وبذلك تم حل المشكلة ، وسلح الزبير حوالي سسستمائة منهم وبذلك تم حل المشكلة ، وسلح الزبير حوالي سستمائة منهم وبخل قيادتهم لرابح (١٥) وبهم أحرز الكثير من الانتصارات ، وام

يلبث اقارب حؤلاء واصدقاؤهم أن انضموا لجيش الزبير بعد أن ذاع حسن معاملته لرجاله في جميع الجهات ) وهكذا تجمع للزبير جيش كبير بلغ تعداده حوالى أربعة آلاف رجل تحت قيادة قوادهم وزعمائهم ، والجميسع يخضسسعون للقيادة العليا التى وضعها الزبير في يد رابح ، وحين حدث الخلاف الذي تقدم ذكره بين البلالي والزبير ، عهد البلالي الى اغراء جنود الزبير بتركه والتجرد عليه واعدا أياهم بمنحهم الكثير من الامتيازات في مقابل هذا ، ورغم كل ما قدمه لهم الزبير فقد خدع الكثير منهم بوعود البلالي ، ولما كان الزبير غير مستعد للتضحية بجنوده هؤلاء ، فقد بذل كل ما في وسسمه لملاينة البلالي بالهدايا والقول الطيب ليعيد اليه رجاله غرفض ، عندئذ عرف أنه لا مفر من اسستخدام القوة والحيلة لاجباره على ذلك . . فأنطلق بجواده ، ومعه أثنان من أخلص رجاله هما جاك ودوليب نحو زريبة البسسلالي . وفي الطريق اطلع صــاحبه على خطته ، وما بلغ زريبة البلالي حتى اقتم الزبير عليه غرفته وهو جالس ، وخيره بين أن يرد له رجاله أو أن تصسحد روحه الى بارئها مصسوبا مسدسه الى رأسه وهو واقف الى جواره ، غير أن البلالى كان قد أشسار بيده الى خادمه ، فهدده الزبير مأن يأمر خادمه بالانصــراف وأن يعيد اليه رجاله ، والا قتله بمسسدسه ، فخضسه البلالي لطلب الزبير . ولم يترك الزبير البلالي حتى التبل واحد من رجاله عليه يبلغه نبأ اطملاق سمراحهم ، عندئذ اسمرع الزبير بمغادرة معسسكر البلالي عائدا الى زريبته ، وفي أثناء عودته علم أن رجاله مشتبكون مع رجال البلالي ، ماتجه نحو ساحة المعركة ، مفوجىء برجال البلالي وهم عائدون من المعركة التي انتهت بهزيمتهم يطالقون عليه الرصاص ، فاشستبك معهم الزبير بهن معه من الرجال الذين بلغو حوالى ثلاثين رجلا بينما كان رجال البلالي اكثر عددا وعدة . ولم تلبث الامدادات أن وصلت لنجدة الزبير ،

فاستطاع بعد جهد يسبر أن يوقع بالاعداء هزيمة ثانية ، انتهت بمصرع تسعة مشر رجلا من رجال البلالي مقابل تسمعة من رجال الزبير ، وبعد هذه الهزيمة حرص البلالي على مهادنة المزبير ولكي يأدن جانبه قام بتوقيع معاهدة سلام هعه ، وارسلل يطلب من المتكهدار سسرا بعض النجدات نجاعت بعد حوالي العام من يوم حدوث المعركة(٥٥) .

وعندما وردت أخبار هذه المعركة الى الخرطوم أرسلل الحكمدار معاونا من الحكمدارية وكاتبا مع بلوك من العسلك الجهادية وأسلمة وذخائر وطاقم مدفع بذخيرته لأجل تحقيق النصر نمى هذه المعركة(٥٦) .

ولم تكد تصلل البلالي الامدادية التي طلبها وهي عبارة عن فرقتين من الجنود معهما مدفع واحد حتى بداوا في اطلاقه في الهواء ، فراع الأهالي الذين لم يشللهوا المدفع من قبل واقتنعوا تماما بأن البلالي هو ممثل الحكومة الفعلي برغم الله لم يتلق أمرا بتعيينه حاكما على بحر الغزال ، ثم لم يلبث البلالي ان دعا الزبير للاجتماع به لتوقيع معاهدة السلام التي بينهما ، وبعد انتهاء الاجتماع اعلن البلالي عن عزبه على الارتحال لمحاربة تجار الرقيق وانقضلا المناه المعرفة التجارة البغيضة تنفيذا لأوامر الحكومة التي المغ بها أخيرا ، فعرض الزبير عليه كل مساعدة مكنة واتفق الاثنان على أن يقوم الزبير بتوديعه وحماية مؤخرة قواته ، بعد أن يعلنه بموعد قيامه ، وكانت الخطة أن يرسل البلالي رجاله قبله ثم يلحق هو بهم بعد ذلك ، ولكنه أخل باتفاقه ورحل بعد عدة ساعات من رحيل رجاله ، خميا ذلك عن الزبير ، وكان النبأ قد وصلى الى علم الزبير قبل أن يقارب اليوم على وكان النبأ قد وصلى مذا من خسلورة توديعه واللحاق به قبل الانتهاء غلم يمنعه هذا من خسلورة توديعه واللحاق به قبل

حلول الظلام ، ولكن الزبيز نوجىء بمرض جواده ، وكان سريعا فتبدد بذلك كل أمل في اللحاق به ولكن الأقدار كانت تدخر له مفاجأة كبرى ، فقد كان البلالي واثقا من أن الزبير سوف يتبعه لتوديعه ، لذلك خلف وراءه في الطريق الذي قدر له أنه سوف يسلكه كمينا من أربعين رجلا أوصاهم بقتله واللحاق به(٥٧) ولكن كتب للزبير النجأة من مكيدة البلالي ، وكان البلالي قد وصلل الى قرية موجوهنجي سلام السلام وأخذ في مهاجمة التجار الا أن رجاله أشاروا عليه بمهاجمة الزبير أولا والقبض عليه فاذا ما تم له ذلك فان جميع الزرائب الآخرى سوف تستسلم له(٥٨) ، وهكذا تنكر البلالي لمعاهدة السلام التي وقعها مع الزبير ، بل زاد على ذلك أنه حاول اغتياله بغتة مها لوث صفحته في هذه المنطقة .

# المعركة الناصلة ونهاية الصراع بين الزبير والبلالى وقتله في (سنة ١٨٦٦ هـ سنة ١٨٦٩ م):

بدأ كل من الزبير والبلالى باعداد نفسسه وقواته للمعركة الفاصلة ، فوضع البلالى الخطة لمهاجمة الزبير فى اكثر من مكان لتضليله عن اتجاه الهجوم الرئيسى له ، وفى نفس الوقت لكى يتجنب المواجهة المباشرة معه حتى لا يتعرض لخسائر اكثر سواء فى الأفراد أو المعدات ، وكانت خطة البلالى ترمى الى مهاجمة مخازن ومستودعات الزبير التى يحتفظ فيها بأسسلحته ونخيرته ومؤنه حتى يمكن له احداث أكبر خسائر مهكنة بها دون أن يتعرض له الزبير ، حينئذ يمكنه اجبار الزبير على الاستسلام اذا ما فكر فى مهاجمته لأنه لن يكون لديه من المؤن أو الاسلحة والذخائر ما يكفى لصموده أمام البلالى كثيرا ، وطبقا لهذه الخطة عهد البلالى لأحد تجار الرقيق وهو جلجاوى بمهاجمة مخزن من مخازن الزبير

كان قد تركه في حراسسة عشسرين رجلا ، وكان الهدف من ذلك هو العمل على شفل الزبير ريثما يتم البلالي هجومه الرئيسي على عاصمة الزبير بعد احراقها ، الا أن هذا المحرس على قلته استطاع أن يصد هذا الهجوم ، ونجحت الخطة فها علم الزببر بنبأ هذا الهجوم على مخزنه ومصرع أبن عمه عبد الله بن الزبير ، حتى اسسرع بالتوجه على رأس مائة رجل الى هناك لتأديب جلجاوى ، وما كاد الزبير يعيد الأمور الى نصابها ويؤمن مخزنه ، حتى بلغه عن طريق عيونه ورجاله أن البلالي يسستعد الهاجمة عاصمته منتهزا فرصة انشفاله في الهجوم الذي شهنه جلجاوي فأسرع الزبير على رأس قوة من جيشه الى عاصمته فرأى النار مشتعلة غيها والحرائق التي نجح رجال البلالي في اشبعالها هنا وهناك تلتهم كل مخازنه وتأتى عليها ، وعلى الرغم من أن الحرائق ملأت المدينة كلها فانها لم تصل الى مخازن السلاح والذخيرة ، التي كانت موجودة تحت سطح الأرض (٥٩) ونجت بذلك من الحريق وبنيت كما هي ، ولو كان قد توصل الى علم البلالي وجودها في هذا المكان ٤ لكانت النتيجة قد تغيرت لصالحه وقد دلت هذه العملية التي تشبه عمليات قوات الكوماندوز في الجيوش الحديثة على مدى ضعف المعلومات التي استقاها أو جمعها جواسيس البلالي من عاصمة الزبير ، فكانت هذه بمثابة ضربة تناصمة للخطة التي رسمها البلالي للقضاء على الزبير وشل فاعلية قواته معنويا .

استطاع الزبير بعدما راى الحرائق التى اشسسعلها رجال البلالى فى المدينة ، والهجوم الذى قام به جلجاوى على احسد مخازنه ، أن يدرى تفاصسيل الخطة التى رسسمها البلالى التى كانت تهدف الى مهاجمة المدينة بقواته بعد أن تكون الحرائق قد اتت على جميع ما بها من مخازن وقلاع لا تستطيع قوات الزبير

ولا أى قوات أخرى الاحتماء فيها أو المدافعة عنها ، ولكن الزبير وطد العزم على الانتقام لما أصلابه على يد البلالى ورجاله ، ورغم قلة قواته التى لم تكن تتجلوز الثلثمائة رجل ، فأنه لم يستسلم لليأس والتشاؤم ، بل أسرع فى تقسيم قواته الى خمسة أقسام بثها فى كل جانب من المدينة حشى ينخدع العدو بقواته ، وقد دلت هذه الأمكار على أن الزبير كان يتمتع بفكر عسكرى متقدم اكتسبه بخبرته الطويلة فى المعارك والحروب التى مرت به دون دراسة .

أرسل الزبير عيرنه يستطلعون له الأخبار ، فعادوا وأخبروه بأن البلالي قد قرر مهاجمته خلال سناعات الفجر مسسستترا في الظلام ، وغى مسساء ذلك اليوم ظهرت قوات البلالي التي قدر الزبير عددها من وثيقة وقعت في يده بحوالي أربعة آلاف رجل مزودين بالعتاد والذخسيرة تحت قيادته ، حينئذ وقع الرعب في قلوب رجال الزبير ، وساءه أن يحدث هذا لرجاله ، في وفت اقتربت فيه المعركة ، فنشط للمرور عليهم في مراكزهم وتشجيعهم، وتقوية عزائمهم للقتال 6 ثم أمر باعدام ما تبقى لديه من العـــاج خشية أن يقع غنيمة في يد البلالي ، وكان يقدر بحوالي سلتة قناطير ، والحقيقة أن الزبير نفسه كان متخوفا من هذه المعركة نظرا لعدم تسلوى القوتين سواء من حيث العدد أو التسليح ، خشى الزبير على مصير رجاله ، وكيف فكر البلالي في مهاجمته رغم أن الأوامر الصادرة له من جعفر باشسا مظهر واضسحة ومحددة ، بعد أن وصسطته النجدة الأخيرة ، وتقضى بمهاجمة تجار الرقيق غقط ، وقام الزبير بتقديم كل مسسساعدة ممكنة له لتنفيذ ما أمر به ، وبهذا يكون البلالي هو المخالف لأوامر الحكومة . ولو أن رجال الزبير كانوا ينظرون الى البلالي بعد وصسول النجدة اليه على أنه الممثل الفعلى للحكومة ، التي لم يكونوا يرغبون

نى تحديها أو التمرد عليها حتى لا يتهموا بالمصسيان أو الثورة على توات الخديو واستقر رأى الزبير على تسليم نفسسه على قوات البلالي لتنفيذ ما عزم عليه ، ثم سار بعد ذلك غي اتجاه قوات البلالي لتنفيذ ما عزم عليه ، ولكنه ما كاد يقترب حتى وجد نفسه أمام ميمنة قواته ، وبمجرد أن رأوه ظنوا أنه قد أتى لمهاجهتهم ، فأطلقوا الرصاص عليه ، فأسرع رجاله لنجدته من كل مكان ، وهاجم موسى ود الحاجي أحد قواد الزبير جيش البلالي مدب الذعر في صفوفه ، وعمت الفوضي ، وفقد البلالي كل سيطرة على قواته ، لأن أوامره أم تصسل اليهم ، وبعد أن أيقن من هزيمته فر هاربا الى دارموفيو، وبعده أقبل رابح وكان في مهمة فأرسله الزبير على رأس ثمانمائة رجل ، فأدركه عند ديم جوجو بالقرب من دارموفيو وهناك دارت معركة بين الاثنين انتهت بمصسرع البلالي والتخلص منه نهائيا ، وبذا طويت صفحة البلالي في بحر الغزال الى الأبد (٢٠) .

وبهذا الانتصار الذى حققه الزبير على حملة البلالى ، أكد دون تردد أنه الرجل الأول بمنطقة بحر الغزال الذى له السيطرة الادارية والعسكرية ، كما عكس مقتل البلالى وهزيمة الحملة أثره السيىء فى دوائر الحكومة بكل من القاهرة والخرطوم نتيجة ما يأتى :

أولا: فشل الحملة في تحقيق الأهداف التي أرسلت من أجلها برغم الاهتمام الواضعة الذي أولته الحكومة في اعدادها وتجهيزها من حيث العدد والسلاح والذخائر.

ثانيا: فشل قادة الحملة في توجيهها التوجيه السديد الذي يحقق أهدافها التي ترمى أسسساسا الى تأكيد سسلطة الحكومة، وسيطرتها السياسية والادارية والعسكرية في هذه المنطقة نتيجة

سيطرة روح العداء والجنماء بين البلالى وكجوك على أغا واختلاف الرأى وعدم الانسجام الكامل بينهما .

ثالثا : حرص البلالي على تحقيق مصالحه الذاتية ، التي كانت هدفا من اهداف الحملة ، وهي العمل على الاستيلاء على الأراضي التي ادعى ملكيتها في المنطقة المسماة بحفرة النحاس جنوبي دارفور واستفلالها لصالحه دون الاهتمام بتحقيق الأهداف الجوهرية للحملة ،

رابعا: اكدت هذه الهزيمة سيطرة الزبير العسكرية والادارية في هذه المنطقة ، وانه الرجل الذي يجب أن تحرص الحكومة على اكتساب تأييده لها واستشارته غيما يجب أن تفعله مستقبلا حتى لا تتعرض مصالحها للانهيار في هذه المنطقة .

#### التحقيق في مقتسل البسلالي:

وصلت أبناء انتصار جيش الزبير ، ومقتل البلالي ، وهزبهة جيشه الى حكمدار السودان بالخرطوم فأسرع الى مكان الحادث معاون من الحكمدارية ، ومعه بلوك من العساكر لاجراء التحقيق في أمر مقتل البلالي وعصيان الزبير ، وعندما وصل الى منطقة بحر الغزال كان التجار هم سادة الموقف ، فقام بما ندب من أجذه من تحقيقات وأرسل تحرياته الى الخرطوم(٢١) .

وفى الوقت التى أبلغت فيه الخرطوم بنتائج المعارك الناشبة بين الزبير والبلالى ، بعث الزبير بنبأ انتصاره على البلالى الى الحكمدار شارحا تفاصيل ما دار بينه وبين هذا الرجل مبينا تعديه ومحاربته له دون وجه حق ، وكان الحكمدار قد سبق أن نصح الحكومة المصرية بضرورة عدم اظهار العداوة للزبير الذى شاع

خبر انتصاره فى أرجاء السودان كلها مما أدى الى زيادة عدد أتباعه وبالتالى زيادة عدد جيشسه حتى أنه بلغ فى نهاية سنة ١٢٨٩ ه الموافق سنة ١٨٧٢ م اثنى عشر ألف رجل ، وأصبح أقليم بحر الفزال كله يدين له بالولاء(٦٢) .

وصلت التحقيقات التي أجراها المعاون الى الخرطوم (٦٣) وقد ورد للمعية من آدم باشا (٦٤) القائم بعمل مدير عموم قبلى السودان في السابع عشر من جمادي الآخر سنة ١٢٨٩ ه الموافق عشرين من أغسطس سنة ١٨٧٢ لم بطلب التنبيه الى مديرية كردفان بارسال عساكر ، وذخيرة ، ومداغع الى مشارع الزبير لضبطه بما معه في مشارعه ، وارساله لأجل التحقيق معه فيما نسسب اليه لأن المسافة من الخرطوم بعيدة كاشارة مدير عموم قبلى السودان في كتابه والى المعية السسنية بتاريخ الخامس والعشسرين سنة ١٢٨٩ ه الموافق ٢٥ أكتوبر سنة ١٨٧٢ م الذي شرح فيه تفصيلا قصة البلالي منذ توجيهه الى بحر الغزال حتى مصرعه على يد جيش الزبير ٤ كما أشاد بقوة الزبير العسكرية ونفوذه الواسع في منطقة بحر الفزال ، وأوضح كذلك مد ىالتعب والمشسسقات التي سوف يتحملها الجنود اذا ما ارسلطوا للقبض على الزبير هذا غير ما يحتاجون اليه من المصاريف، فضلا عما يترتب على ذهابهم الى خراب هذه المناطق نتيجة المعارك التي قد تنشب بينهم وبين قوات الزبر، وقد أوصى المدير أخيرا بالكتابة للزبير للحضور للخرطوم للنظر في اسباب حدوث تلك الواقعة والتحقيق معه في ذلك (٦٥) وقد كان هذا الخطاب بمثابة وثيقة تشرح تفصيلا ما حدث منذ مجىء البلالى وحملته حتى مصرعه .

وجد الزبير أن هذه التحقيقات اذا ما سلطيع أن تدرك الظروف الرسمى فسوف تعده الحكومة ثائرا ، ولا تستطيع أن تدرك الظروف التى تحت ضغطها دافع عن نفسه وأمواله ، فرأى أن يوسط

«حسسين بك خليفة العيادى » مدير بربر ودنقلة آنذاك لدى الحكومة ، فشرح له الحالة شرحا وافيا ، وأظهر الخسسوع والامتثال لسلطان الحكومة ، فما كان الزبير يريد أن تنسب اليه الثورة أو العصيان(٦٦) .

ونتيجة هذه الوساطة ، راى الخديو أن يعفو عنه ، وأصدر أوامره الى مدير قبلى السودان باعطاء الزبير الأمان ، اذا ما حضر للخرطوم ، ولاداعى لحضوره مصر(٦٧) وذلك بتاريخ السابع والعشرين من رمضان سنة ١٢٨٩ ه الموافق الثامن والعشرين من نوفهبر سنة ١٨٧٧ م .

وفى نفس الوقت وصلت برقية من خيرى باشا (٦٨) مهردار الخديو الى مدير عموم قبلى السودان بتاريخ السابع والعشرين من رمضان سنة ١٢٨٩ ه الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر ١٨٧٢ م يبلغه غيها بالموافقة على ما جاء فى برقيته الى المعية بتاريخ الخامس والعشرين من شعبان سنة ١٢٨٩ ه الموافق الخامس والعشرين من اكتوبر سنة ١٨٧٢ م فيما يتعلق بمأمورية بحر الفزال (٦٩) .

أطمأن الزبير الى جسانب الحكومة بخصوص مسسئوليته عن مصرع البلالى ، الا أنه حتى هذه اللحظة لم يضسمن جانب أقارب البلالى نفسه ، ففى السابع عشر من ربيع أول سنة ، ١٢٩ه الموافق السادس عشر من سنة ١٨٧٣ م أبلغت المعية السنية مديرية عموم قبلى السودان بأن جماعة من أقارب البسلالى قد حضروا الى مصر للشكوى نمى مقتل البلالى ، وأنه بعد عرض الموضوع تم ابلاغهم بانتهاء التحقيق فيه وأنه لم تكن هناك أى مسئولية على شسخص معين لذلك فلاداعى لوجودهم بمصر بل العودة الى بلادهم (٧٠) .

لم يكتفى الخديو بالعفو عن الزبير بل رأى فيه الرجل القوى الملم بأحوال وشئون منطقة بحر الغزال ، وأنه يمكن للحكومة أن تستعين به في توطيد سلطناتها وسيطرتها المزعزعة في هذه المنطقة ، ولذلك صدرت الأوامر من القاهرة لاسماعيل باشا أيوب حكمدار السودان بتشكيل مديرية بحر الفزال ، وتعيين الزبير مديرا عليها وبحث أمور هذه المديرية الجــديدة وما يلزمها من المستخدمين من الجنود والموظفين مع الزبير لحين حضوره الى الخرطوم وقد أرسل الحكمدار هذه التعليمات الى الزبير مع رسول خاص بطريق كردفان ــ دارفور ، ولكن الرسول تأخر في الطريق لأن عربان الرزيقات تصدوا له أثناء توجهه الى الزبير ، وفي هذه الاثناء كان الزبير قد صمم على الذهاب بنفسه الى الخرطوم ، لاعلان ولائه واخلاصه حسب ما اتفق عليه مع الحكومة ، فسير قبل قيامه بعض مراكبه تحمل السن والريش وغيرها ريثما يتم استعداده هو للسلفر . وقبل أن يفادر مقره علم أن عربان الرزيقات (٧١) قد أغاروا على حدود منطقة نفوذه 6 وقطعوا الطريق الذى بينه وبين دارغور ، فرأى أن يقوم بتأديبهم أولا ، ثم يواصل سيره شمالا الى كردفان ومنها الى الخرطوم ، الا أن الأمور سارت على غبر ١٥ أراد ٤ بل قادته الى حرب الرزيقات(٧٢) .

وفى غرة رجب سنة ١٢٩٠ ه الموافق الخامس والعشرين من اغسطس سنة ١٨٧٣ م بعث مدير عموم قبلى السودان بمكاتبة الى المعية السنية اوضح فيها تعذر حضور الزبير للخرطوم لبحث مسألة تنصببه على مديرية بحر الغزال اذا وافق على شهسروط الحكومة ، وبحث مسألة المبالغ التى صهرفها على العسهاكر الطوبجية بجهة بحر الغزال ببسب قطع عربان الرزيقات الطريق عليه وقيامهم بارتكاب الحوادث وبعض الأمور غير اللائقة(٧٧) .

أرسل الزبير مندوبا عنه الى الخرطوم يحمل بعض الهدايا ومبلغ ثلاثة آلاف جنيه الى مدير عموم قبلى السودان على سبين الهدية ، وعندما وصلت هذه الهدايا والمبلغ المذكور مع الرسول الى الخرطوم قام الحكمدار بابلاغ القاهرة بما أرسسله الزبير يستفسرها عن كيفية التصرف ، فجاءه رد القاهرة باعادة الهدابا والمبلغ المذكور الى الزبير وشكره باسم الجناب العالى الخديو ورضاه عنه وبابلاغه باستفلال هذا المبلغ غى انشاء مكتبة ومسجد باسمه غى منطقة بحر الغزال كى يستفيد منها الناس هناك(٧٤) ،

# قيام الزبير بننظيم أمور مديرية بحر الغزال:

بدأ الخديو يغير من طربقة معاماته للزبير فترك سسياسة العنف التى تمثلت فى حملة البلالى التى سبق الاشارة اليها . وبدأ يسلك فى معاملته سياسة اللين والدهاء ، فعفا عنه وعينه مديرا على بحر الغزال ، فشرع الزبير فى اعادة تنظيم الأمور للمديرية الجديدة ، وبحث وسائل العمل على تمدينها وتأسيسها ، ولم يلبث أن وفد عليه الناس من جميع جهات المديرية يطلبون الانتظام فى جيشه أوالاتجار فى بلاده ، فكان لهم ما أرادوا ، وساد البلاد الهدوء والسكينة(٧٥) .

 وقد احاط الزبير نفسه ببلاط لا يقل في روعته عن بلاط الملوث، وكان سكنه الخاص يتألف من عدة ابنية ضخمة مربعة الشمسكل متينة البناء يحيطها سور مرتفع ويقف على أبوابها الحراس على تمام الأهبة ليلا ونهارا ، وكانت هناك حجرات خاصة مزودة بأغلى الطنافس والرياش ، معدة لاستقبال ضيوف الزبير يقودهم اليها عبيده وغلمانه وقد أرتدوا أبهى الحلل ، وخلف ستار ضخم في احدى الحجرات الداخلية كان يوجد عرش الزبير حيث يجلس وقد حف به عدد من الاتباع على استعداد لتلبية اشارته في أي وقت بينما يجلس جماعة من الفقهاء على ديوان خارج الستار (٧٧) .

# دور الزبير في فتح شكا(٧٨) وتأديب عرب الرزيقات :

بعد أن تم الزبير الانتصار على ملوك وسلاطين بلاد النيام « وما جاورها وخضوع تلك البلاد حتى بحر العرب لحكمه ، واتخاذه باية التى عرفت فيما بعد باسم ديم الزبير عاصمة له ساد السلام والأمن في البلاد ، غبدا يتجه الى الاهتمام بشئون التجارة بالاقليم ، التي كانت قد توقفت حركتها بسبب الحروب المتوالية التي خاضها . واتجه اهتمامه في هذه الفترة الى فتح طريق جديد للتجارة بدلا من طريق النيل . الذي كانت المرحلة فيه تعترضها الكثير من الصعاب ، كان الطريق الجديد الذي سعى الزبير الى فتحه هو الطريق البرى الواصل بين بحر الفزال وكردفان والمار ببلاد شسكا موطن عرب الرزيقات ، وكان لهذا الهمية كبيرة نظرا لبعد طريق النيل وكثرة اخطاره ومشاقه ففي مارس سنة ١٨٦٦ م الموافق شوال سنة ١٢٨٦ ه بدأ الزبير في الاتصال بمشايخ عرب الرزيقات المقيمين على طريق التجارة ، وذلك من اجل عقد معاهدة معهم لفتح هذا الطريق وحمايته حتى وذلك من اجل عقد معاهدة معهم لفتح هذا الطريق وحمايته حتى تستطيع قوافل التجارة أن تعبر في امان ، وذلك في مقابل رسوم

محدودة يدفعونها الزبير ولعرب الرزيقات ، فأوند الزبير لهم رسلا بالهدايا ، فجاء اليه مشايخهم وأقسموا له على القرآن بالمحافظة على هذه المعاهدة ، ولم يلبث هذا الطريق لقصره وسهولته وامنه أن جذب اليه العديد من قوافل التجارة من كل مكان حاملين معهم الكثير من البضائع التي تروج في المناطق التي خضصعت لحكم الزبير ، فازدهرت التجارة في البلاد وانتعشت الأسواق وتجمع الناس حول الزبير ، وظلت هذه المعاهدة سارية المفعول بين مشايخ عرب الرزيقات والزبير لمدة طويلة . الى أن نقضوا هذه المعاهدة بعد انتصاره على البلالي ، وفي اثناء حربه مع الملك التجار فارسل لهم الزبير رسلا يسألهم تنسيرا لما حدث ، ولكنهم لم يجيبوا بشيء عليه سوى السباب والشتم ، واقسموا ألا يدعوا مسافرا واحدا يمر الى بلاده عن طريق بلادهم الا قتلوه وسلبوه أمواله (٧٩) .

وامعانا نى تحديهم قطعوا الطريق على رسول حكومة الخرطوم ، الذى اوفدته الى الزبير حاملا معه التعليمات الجديدة الخاصة بتشكيل مديرية بحر الفزال ، وتعيينه هو مديرا عليها . فى هذا الوقت كان الزبير نفسه يستعد للسفر للخرطوم لتقديم ولائه للحكومة ، الا أنه علم قبل أن يفادر مقره أن عرب الرزيقات أغاروا على حدود منطقة نفوذه وقطعوا الطريق ما بينه وبين دارغور حينئذ رأى الزبير أن من الصواب أن يقوم بتأديبهم أولا ثم يكمل مديرته الى كردفان ومنها الى الخرطوم(٨٠) .

وقد تعهد عرب الرزيقات نقض معاهدتهم مع الزبير عقب انتصاره على البلالي وفي أثناء حربه الثانية مع الملك « تكهه » للأسباب الآتية:

أولا: كان معنى انتصار الزبير على حملة البلالى هو تاكيدا لسيطرته ونفوذه السياسى والادارى على منطقة بحر الفزال دون غيره وهو الشيء الذي لم يكن عرب الرزبقات يستحسونه مخافة ان تمتد سيطرته على بلادهم .

ثانيا: أنه في سيطرة الزبير السياسية والادارية على منطقة بحر الغزال وامكان سيطرته على جميع المناشلط التجسارية والاقتصادية الواردة أو الصادرة للاقليم ، في ذلك تقليم لنشاطهم ونفوذهم التجاري في هذه المنطقة التي كان لهم تعاملاتهم التجارية معها منذ مدة طويلة .

ثالثا: راى عرب الرزيقات ان نصيبهم من الضرائب المفروضة على قوانل التجارة والتجار طبقا للمعاهدة التى عقدوها مع الزبير لم تعد مناسبة نظرا لزيادة عدد هذه القوافل نتيجة الاستقرار والهدوء الذى ساد منطقة بحر الفزال وما جاورها ، فكان هدفهم هو الانفراد بالسيطرة على طرق التجارة بنقض المعاهدة .

رابعا: كان التوةيت الذى اختاروه لنقض المعسساهدة فيه حرج لموقف الزبير وخاصسة انه كان فى حرب مع الملك تكمه ك فكانوا يريدون له الهزيمة حتى لا تتسع مناطق سيطرته ونفوذه السياسى والتجارى على حساب مصسالحهم التجارية فى هذه المناطق .

خامسا: كان من المؤكد انهم يريدون الوقيعة ببن الزيبر وسلطان دارفور لكى يتخلصوا من الزبير اذا ما فكر فى غزو بلادهم التى كان السلطان يعتبرها جزءا من مملكة دارفور .

رأى الزبير أن يستعين بالسلطان ابراهيم سلطان دارفور في تأديب هؤلاء العرب حتى يثوبوا الى رشدهم ، غارسبل الي

السلطان خطابا في اول جمادي الأولى سنة ١٢٩٠ ه الموافق السابع والعشرين من يوليو سنة ١٨٧٣ يخبره فيهم بنقضلهم للمعاهدة التي عقدها معهم ، وقيامهم بقطع الطريق على قوافل التجارة لبعض التجار وطلب منه امداده بسرية من جيشك كي يستعين بها في تأديب ه لاء العرب أو أن يتحمل مصاريف الحملة الذي يعدها هو لتأديب هؤلاء العرب ، وقد خاطب الزبير السلطان قبل أن يفعل أي شيء لسببين هما :

اولا: حرص الزبير على مشاعر السلطان الذى كان يعتبر بلاد الرزيقات جزءا من مملكته .

وثانيهما: تعربف السلطان بالدور الذى يجب أن يؤديه تجاه هؤلاء العرب بتأديبهم أو تقديم المعونة لمن يستطيع ذلك ، لأن الزبير كان يخشى أن يقوم بتأديب هؤلاء العرب دون علم السلطان ، فيعتبر ذلك السلطان تحديا وتعديا على سلطته (٨١) .

ولكن السلطان لم يجب على هذا الخطاب ، غلم يلبث الزبير أن وجه خطابا آخر للسلطان في غرة جمادى الآخر سنة ١٢٩٥ هـ الموافق السادس والعشرين من يوليه سنة ١٨٧٣ م مذكرا أياء بأنه ليس له أطماع شخصية في هذه البلاد وأنها الهدف من ذلك تأمين حياة الأهلين فيها بما يوفر لهم القيام بنشاطهم التجارى ، وتوفير جو السلام هناك بالقضاء على الخارجين وقطاع الطرق من عرب الرزيقات ومن على شاكلتهم ، ويكرر طلبه الأول بخصوص أمداده بالمساعدات العسكرية اللازمة من جنود وأسلحة ونخائر المسلطان للاستعانة بها في تأديب هؤلاء العرب ، وقد حمل الزبير السلطان مسئولية ما يسفك من دماء المسلمين على يد عرب الرزيقات ، اذا لم يؤد وأجبه نحو قتالهم والقضاء على صلفهم وغرورهم وتونير جو الأمن والسلام في هذه البقاع(٨٢) .

وينبغى الا نفصل بين تمرد عرب الرزيقات على الزبير ، وضرورة تدخل السلطان ابراهيم للقضاء على هذا التمرد أو الأعمال الاجرامية التى كانوا يقومون بها ضلك التجار والتجارة وذلك للأسباب الآتية:

أولا: كان السلطان يعتبر بلاد الرزيقات (شكا) جزءا من سلطنة دارفور وان لم تكن تحت حكمه أو سلطته وان كان التاريخ قد شبهد فترات انضمام وانفصال لهذه البلاد مع سلطنة دارفور ، لذلك فقد اعتبر الزبير السلطان مسئولا عن كبح جماح هؤلاء العرب وكسر شبوكتهم .

ثانيا: كان الزبير يربد من قيام السلطان بتأديب هؤلاء العرب المختبار مدى صلة أو عدم صلة السلطان بهذه الأعمال التي يقوم بها عرب الرزيقات وقد ثبت للزبير مدى الكراهية التي يكنها السلطان له وصلته بهذه الأعمال عندما وجه اليه أكثر من خطاب ولم بجب السلطان عليها .

ثالثا: كان الزبير يريد من وراء مطالبة السلطان بتاديب هؤلاء العسرب أو تقديم ما يمكنه من مسساعدات لتأديبهم ، وقطع خط الرجعة عليهم حتى لا يتحالفوا مع السلطان ضده كذلك ، فقد رأى الزبير أن المصالح التجارية لمديرية بحر الغزال وسلطنة دارفور مصلحة مشتركة ينبغى أن يعمل هو والسلطان معا كيد واحدة للقضاء على الاخطار التى تحدق بهما .

### اندلاع الحرب بين الزبير وعرب الرزيقات :

أخذ الزبير فى استحمال استعداداته الحربية تمهيدا لغزو بلاد الرزيقات ، نجهز ما يقرب من أربعة آلاف رجل وتقدم شمالا تاصدا شكا مقر عرب الرزيقات ، وكان مقررا أن تقطع الحملة

هذه المساغة في خمسة عشر يوما ، ولكن نظرا لهطول الأمطار ، فقد أدى ذلك الى ابطاء سير الحملة ، فاستغرقت أربعين يوما حتى وصلت جنوبي شكا بعد أن استنزفت معظم مؤنها ، ومات من رجال الزبير مالا يقل عن الستمائة رجل ، عندما اقتربت قوات الزبير من عرب الرزيق سات شنوا عليهم هجوما بقوات كثيرة العدد (٨٣) .

ورغم تنوق الزبير في العدد ، فإن تقدمهم كان بطيئا . وذلك لأن عرب الرزبقات كانوا يستعملون الخيل مى قتالهم ، ولم بكن رجال الزبير قد اعتادوا هذا النوع من الحرب السسريعة الخاطفة واستمرت المعارك بين الجانبين ابتداء من العاشر من يوليو حتى الثابن والعشرين من أغسطس سنة ١٨٧٣ م وهو اليوم الذي استطاعت فيه قوات الزبير أن تضم حدا لهذا الصراع بانزال الهزيمة الساحقة بعرب الرزيقات . وقد ساعدهم في ذلك طبيعة بلادهم التي كانت تخلو من الأنهار ، مما يضـــطرهم الى الالتهاء الى بحر الغزال طلبا للماء ، وعندما فطن الزبير الى هذا الأمر رأى أن يكمن لهم عقواته عند شاطىء هذا النهر وأخذهم على غرة بعد أن أعياه قتالهم ، وتمكن الزبير بذلك من انزاال الهزيمة بهم وقتل الكثير منهم ، والاستيلاء على الكثير من الغنائم ەن سلاح وذخائر وەؤن ، والواقع أن جيش الزبير لم يستطع التغلب على عرب الرزيقات ، الا بعد أن بلغت خسائره أكثر من سبعمائة رجل بسبب مهارتهم في استخدام الجياد السريعة وفنون الحرب ، بالاضاغة الى تعمدهم الانقضىلان على قوات الزبير وه باجمتها على حبن غرة من جهة لا يتوقعون أن يهاجموهم منها . وهكذا كان الامر منذ بداية الحرب الى أن استطاع الزبير الانتصار عليهم ودخول بلادهم وادخالهم تحت طاعته وحكمه (١٤) .

بعد هزمية عرب الرزيقات ودخول الزبير شكا نى غرة رجب سنة . ١٣٩ ه الموافق الخامس والمعسسرين من اغسطس سنة ١٨٧٣ م ، فر عدد من مسايخهم والتجأوا الى السلطان ابراهيم سلطان دارفور . بثوا له شكواهم من احتلال الزبير وجيشلل لبلادهم وعاهدوه على الخضوع له ،بعد أن كانت بلادهم مستقلة عن دارفور منذ ثلاثين عناما فرحب السلطان بهذا الذى رد الى مملكته ما فقدته منذ مدة ، وكأمر طبيعى أن يدمى السلطان جارا التجأ اليه ، واحتمى فيه(٨٥) .

أبرق الزبير في المثامن والعشرين من شعبان سنة ١٢٩٠ هـ الموافق الحادي والعشرين من أكتوبر سنة ١٨٧٣ م غداة انتصاره على عرب الرزيقات الى مدير عموم قبلي السودان يشهورح له تفاصيل المعارك التي دارت بينه وبين عرب الرزيقات ونبأ انتصاره عليهم ويطلب منه ارسال أورطتين عساكر وأوردي باشهه بوركز شكا على أن يرسه بدلا منهم أربع أورطات من العساكر المستجدين وقد صدق يوزباشي لبلوك ووكيل الاوردي الباشبوزق على ما رواه الزبير ، للمحافظة على الأمن بها ، وقد قام الحكمدار في غاية شهوسهان سنة ١٢٩٠ هـ الموافق الثاني قالم الحكمدار في غاية شهوسها معرض ما ذكر على خيري والعشرين من أكتوبر سنة ١٨٧٣ م بعرض ما ذكر على خيري باشها مقترحا ضرورة التأكيد من صدق رواية الزبير قبل ارساله للنجدة التي طلبها ، كما أوضح الحكمدار أنه أمر الزبير بالابقاء على العساكر ومن معهم بجهة مؤمنة وتنصيب وكيل على جهة شكا من طرفه ممن يراه صالحا لذلك(٢٨) .

وفى الثانى من رمضسان سنة ١٢٩٠ ه الموافق الرابع. والعشرين من أكتوبر سنة ١٨٧٣ م أبلغ خيرى باشا مدير عموم قبلى السودان بالموافقة على مطالب الزبير وارسال أورطة عساكر جهادية واوردى باشبوزق ومدفعين وتبليفه مهنونية الحضسرة الخديوية والانعام عليه برتبة قائمقام (٨٧) مكافأة له مع البقاء بجهة شكا لقمع العصاة والعمل على تأمين تلك الجهات ثم الحضسور للخرطوم بعد ذلك للمداولة في امر تلك الجهات (٨٨) .

وقد وجد الحكمدار بعض الصعوبة في توفير ما يحتاج اليه الزبير من العساكر والمدافع رغم موافقة الحضرة المحديوية من الخرطوم ، فأرسل الى خيرى باشا في الرابع من رمضان سنة ١٢٩٠ ه الموافق السادس والعشرين من أكتوبر سنة ١٨٧٣ م يقترح ارسال القوة المطلوبة من مديربة كردفان وذلك لقربها مشكا وتوافر أدوات ووسائل ترحيل العساكر بها أو الانتظار ريثها يحضر الزبير الى الخرطوم للمداولة معه في أمر هذه العساكر وتسليمها له(٨٩) ، فجاعت الموافقة على اقتراحات الحكمدار في السادس من رمضان سنة ١٢٩٠ ه الموافق الثامن والعشرين من اكتوبر سنة ١٨٧٠ م (٩٠) .

وفى الثامن من شوال سنة ١٢٩٠ ه الموافق الثلاثين من نوغمبر سنة ١٨٧٣ م أبرق خيرى باشا الى مدير عموم السودان يطلب منه تعصريفه باسماء أصحاب المشارع ببحر الغزال الذين لم يقدموا المساعدة للزبير فى حربه ضد عرب الرزيقات . وذلك تمهيدا لتكليف الزبير بطردهم من هذه المناطق بعد حضوره للخرطوم(٩١) . وفى العاشر من شوال سنة ١٢٩٠ه الموافق الثانى من ديسمبر سنة ١٨٧٣ م أبرق مدير عموم قبلى السودان لخيرى باشا موضحا له اسماء أصحاب المشارع النين لم يقدموا مداعدتهم للزبير أثناء حربه مع الرزيقات (٩٢) .

وكان خيرى باشا قبل أن يصله هذا الخطاب الأخير بهرابرق لدير عموم قبلى السودان في الثامن من شوال سنة ١٢٩٠ ه الموافق الثلاثين من نوفمبر سنة ١٨٧٣ م بتعليمات تقضى بضرورة اجابة الزبير لجميع مطالبه ومحاولة اسسستمالته بكل الطرق ، وتشويقه وترغيبه من جهة الحكومة عند حضوره للخرطوم للتشاور والتباحث بشان المناطق الجديدة (٩٣) .

وفى الثانى من ذى القعدة سسنة ١٢٩ ه الموافق الثالث والعشرين من ديسمبر سنة ١٨٧٣ م أبرق خيرى باشا الى حكدار السودان يؤكد له ما سبق بخصوص استعمال الحزم والاحتياط باجراء كافة الوسائل والوسايط اللازمة لاسستمالة الزبير لجانب الحكومة وتجنب ما يغيره من جهتها والاحسان عليه برتبة القائمةام وتقليده مديرا على جهة بحر الغزال ، وارسال مقدار من العساكر والجبخانة لاعانته في ذلك(٩٤) . وفي السادس من ذي القعدة بابحة المعائد المعافق السابع والعشرين من ديسمبر ١٨٧٣ م أبرق حكمدار السودان الى خيرى باشا يعلمه بأنه كتب الى مدير مديرية كردفان بارسال أربعة بلوكات جهادية ومائة خيل باشبوزق، مديرية كردفان بارسال أربعة بلوكات جهادية ومائة أيل باشبوزق، من قوات أخرى ، وأنه سوف يرسل للزبير الفرمان العالى بالرتبة التى منح اياها ، كما أن التعليمات اللازمة لادارة المديرية وتنظيمها أرسلت اليه(٩٥) ،

#### الزبير وعبد اش التعايشي :

كان من بين الأسسرى الذين وقعوا فى يد الزبير بحلة السروج(٩٧) رجل يدعى عبد الله ود محمد آدم توشين لم يتردد الزبير فى الأمر باعدامه أول الأمر ، ولكن العلماء المرافقين للزبير

اعترضوا حين امر الزبير باعدام عبد الله بحجة أن الشرع لا يجيز له قتل أسير من أسرى الحرب ، فضلا عن أن السياسة تنكر عليه اعدام رجل يعتقد الناس في صلاحه ويؤدى الى اعتقاد الناس أن الزبير رجل طاغية . وأمام هذه الأسباب عنا عنه الزبير ، وعند فتح دار غور طلب عبد الله من الزبير أن يقطعه قطعة من الأرض ، فأقطعه الزبير إياها على أن يكف عما فيه من الدجل والشعوذة ولم يهض سوى القليل حتى بعث للزبير بكتاب وهو في دارا يقول له فيه : « رأيت في الحلم أنك أنت المهدى المنتظر واني أحد أتباعك فأخبرني أن كنت مهدى الزمان لاتبعك » فرد عليه الزبير بالرد فأخبرني أن كنت مهدى الزمان لاتبعك » فرد عليه الزبير بالرد التالى « استقم كما أمرتك والا أعملت السيف في رقبتك أنني لست بالمهدى المنتظر ، وأنما أنا وأحد من جنود الله يحارب من طغى وتمرد » ورغم ذلك لم يكف عبد الله عن الدجل والشسعوذة حتى اشتهر أمره مع محمد أحمد المهدى في جزيرة آبا(١٨٨) .

هذا ما كان من أمر رجل احترف الشعوذة والاتجار بدين الله وعلمه لينال قوت يومه ، وكاد أن يختفى اسمه من الوجود عندما أمر باعدامه بعد أن أسره وأودعه السجن فى شكا جنوبى دارفور سنة ١٨٧٤ م لولا أن منعه العلماء من ذلك باسم الدين والسياسة (٩٩) .

#### الزبير والشيهان منزل وعليان:

بعد أن دخل الزبير بلاد الرزيقات فاتحا منتصرا في غرة رجب سنة ١٢٩٠ ه الموافق الخامس والعشرين من أغسطس سنة ١٨٧٣ م فر هذان الشيخان ، والتجآ الى السلطان ابراهيم في الفاشر عاصمة دارفور للاحتماء به وكان الشيخ عليان هذا واحدا من عبيد الزبير ، اثرى بعد ذلك ثراء فاحشنا بسبب اشتفاله

بالتجارة مع الزبير ، وقد عمدا هذان الشيخان الى اثارة ثائرة من تبقى حيا من مشايخ عرب الرزيقات على الزبير للتمرد عليه قبل التجائهما للسلطان ابراهيم سلطان دارفور(١٠٠) ،

وحين بلغ مسامع الزبير ذلك ، أرسل الى السلطان ابراهيم خطابا فى الخامس عشر من رجب سنة ١٢٩٠ ه الموافق الثامن من سبتمبر سنة ١٨٧٣ م يشرح له فيه :

اولا: موقف عرب الرزبقات قبل نشوب الحرب بينهم وبينه وتعمدهم نهب اموال التجار وقتل البعض الآخر ومنعهم من المرور الى منطقة بحر الغزال ، وعدم استجابتهم للانذارات المختلفة التى وجهها اليهم الزبير حتى يكفوا عما يفعلوا بالمسلمين .

ثانيا: تفاخر هؤلاء العرب بها يملكون من غرسان وجياد سريعة وأسلحة لا قبل للزبير بها ، قبل أن يعول على حربهم •

ثالثا: تفاصيل المعارك التي دارت بين قواته وعرب الرزيقات والتي المريقات والتي المورد المرابقات والتي انتهت بهزيمتهم .

رابعا: المعلومات التى وصلته عن التجاء الشمسيخين منزل وعليان له وتحريضهما له على الدخول فى حرب مع الزبير لاستعادة بلادهم .

خامسا: مدى الخطر الذى سوف يلحق به وببلاده ، اذا ما أخذ بكلام هذين الشيخين ودخل فى حرب معه فانه بذلك سوف يقع فى حرب مع الدولة المصرية ذات القوة الغالبة والمدد غير المنقطع وأن الهزيمة سوف تلحق به .

سادسا: ضرورة تسليم الشيخين منزل وعليان له وارسالها تحت حراسة مثبددة كى يستطيع أن يستخلص منهما حقوق المسلمين التى أهدراها .

سابعا: أوضح له فى خاتهة الخطاب ما كان من عظيم المودة وحسن العلاقة بين كل من خديو مصر ووالده السلطان حسين ، وطالبه بضرورة استمراره فى نفس العلاقة ، وألا يعمل على افسادها(١٠١) .

وعلى الرغم مما ورد في هذا الخطاب من جملة نصلت وتحذيرات ، فان السلطان ابراهيم ظل حاقدا على الزبير لدخونه بلاد عرب الرزيقات التي كان يعتبرها جزءا من مملكته ، فلم يرد على خطاب الزبير ، بل ارسل الى الشيخ مادبو بن على (١٠١) وغيره من مشايخ عرب الرزيقات خطابا مشحونا بالسباب والشتم في الزبير يقول لهم غيه : « لا تظنوا أننى أترك البلاد لهذا الطاغية الجلابي ، وها أنذا أعد الجيوش للزحف عليه وطرده من البلاد بالخزى والخسران » (١٠٣) .

وقد وقع هذا الخطاب فى يد الزبير . وبعد اطلاعه عليه أرسل للسلطان خطابا مؤرخ فى الواحد والعشرين من رمضان سنة ١٢٩٠ ه الموافق الثانى عشر من نوفمبر سنة ١٨٧٣ م يطلب منه فيه:

اولا: ابداء الاسباب التى دعته الى الاكثار من الفاظ الشتم والسباب ضده فى خطابه للشيخ مادبو بن على حيث اتهمه بأنه طاغ وجلابى أى ظالم وتاجر رقيق ، وأوضح له أن دخوله بلاد عرب الرزيقات كان من أجل تأديبهم نتيجة الأعمال التى اقترفوها ضد قوافل التجارة والتجار .

ثانيا: تسليم الشيخين منزل وعليان، المنبى الفتنة والوقيعة كما سبق أن طلب ذلك في خطابه السابق.

ثالثا: عدم المخاطرة بدخول حرب ضده والا فسستلحقه الهزيهة .

رابعا: عدم توقع خروجه (اى الزبير) من بلاد الرزيقات بالقوة أو الحرب ، بل أن أراد السلطان ذلك فيكون بالتراضى والاتفاق بينه وبين السلطان وجناب الخديو ، على شرط دفع نفقات الحملة ، فاذا فعل ذلك وأمره الخديو برفع يده عن البسلاد . فحينذاك سوف يخرج منها(١٠٤) .

وقد ذكر عبد الرحمن زكى أن الزبير أراد بهذه الحيلة غى المراسلات السياسية أن يضع السلطان أمام الأمر الواقع ، وأن يثقل عليه بالمطالب فلا يستطيع تنفيذها ، حينئذ يجد الزبير سببا في تتاله وغزو دارفور(١٠٥) .

من المؤكد أن الزبير لم يكن يريد ذلك . بل تمادى عرب الرزيقات في أعمالهم الاستفزازية واحترامه لسيادة السلطان على الاراضى التي كان يدعى ملكيتها وهي شكا . . هي التي دفعته الى الكتابة الى السلطان لكي يقوم بتأديبهم أو يقدم ما يمكنه من المساعدة للزبير لكي يقوم بتأديبهم . ولكن السلطان لم يأبه بكل هذا ك فكان من الزبير أن قام بهذا العمل منفردا حتى أمكن الأمن والسلام أن يعودا لهذه البلاد . وأن تستمر حركة التجار دون توقف وهي عصب الحياة وشريانها في هذا الوقت . وقد كان الدافع لقيام الزبير بمراسلة السلطان في المرة التالية هو الفتنة التي بثها للسلطان كل من الشسسيخين منزل وعليان كوالتي كان من نتيجتها وقوع الحرب بين الزبير والسلطان كما سيجيء في الفصل التالي . .

### تمبين الزبير هاكما على بحر الفزال وشكا:

( سنة ١٢٩٠ هـ سنة ١٨٧٣ م) :

أراد الزبير أن يستوثق من معاونة الحكومة له ، وأنها لن تسدد له طعنة من الخلف ، وهو يقانل عرب الرزيقات ، فأرسل الى حكمدار السودان الجديد اسماعيل باشا أيوب يبلغه بتفاصيل ما حدث ، ويطلب منه أن يرسل حاكما بتولى حكم البلاد التي فتحها نى بحر الفزال وتخدم دارغور (شكا) بالنيابة عن خديو مصر (١٠١) وختم رسالته « فاذا ما وصل الحاكم واستلم البلاد غدت أنا ألى تجارتي تاركا كل ما انفقت من الأموال في الفتح هدية لحكومتي السنية ، وانتظرت مكافأتها الأدبية حسسبما تقتضيه عدالتها وكرمها »(١٠٧) ، وقد قام الحكمدار بابلاغ القاهرة برغبة الزبير ، فلم تلبث الحكومة المسسرية أن بعثت الى الحكمدار ببرقية غي الحادى عشر من محرم سنة ١٢٩١ ه الموافق السابع والعشرين من غبراير سنة ١٨٧٤ م تمنح فيها الزبير الرتبة الثانية مع لقب بك مع التوصية بابلاغه هذه الرتبة واعتباره بها اعتبارا من تاريخ صدورها(١٠٨) . وقام الحكهدار بابلاغه بما جاء ببرقية الحكومة بعد توجيه شكر جناب الخديو له على حسن ولائه ورغبته نى وضع البلاد التي فتحها بين يديه ليولى عليها من يشاء . مانحا اياه الرتبة الثانية مع لقب بك ويتولى أمر مديرية بحر الفزال وشكا نظير جزية يدفعها لخزانة الحكومة المصرية قدرها ١٥٠٠٠ جنيه سنويا ، فقبل الزبير دفع هذه الجزية وتولى أمر البلاد رسميا وشرعيا ، وشرع في تنظيمها وعمارتها والعمل على اشاعة العدل بما يتناسب مع سلمعة الحكم المصرى في هذه البقاع ، ولكن السلطان ابراهيم لم يطق صبرا على بقائه على شسكا علم يلبث أن أصدر أوامره الى أحمد شمسطة قائده في دارا التي تقع على الحدود الجنوبية لملكته ، وسعد النور قائده في الشرق . غاخذا

فى حشد الجبوش واعداد العدة لاخراج الزبير من شكا ، ولكن حسركات هذين القائدين لم تغب عن عيهون رجهال الزبير فكان رجاله يبلغونه أولا بأول بهذه التحركات ، فيقوم بابلاغها بالتالى الى الحكمدار فى الخرطوم ، فيرفعها الى الخديو اسماعيل فى القاهرة (١٠٩) .

ومما يذكر أن حكهدار السودان كان قد بعث الى خيرى باشا ببرقية فى السادس من ذى العقدة سنة ١٢٩٠ ه الموافق السابع والعشرين من ديسسمبر سنة ١٨٧٣ م يستأذنه فى الكتابة الى سلطان دار غور لتبليغه بأن الزبير قد صار تعيينه بصفة رسمية مديرا على جهات بحر الغزال وبحر العرب والقبائل التابعين لها حتى لا يظن السلطان بأن الزبير يقيم بجهة شكا من تلقاء نفسه كما أبلغ الحكهدار خير باشا بأنه قد تأكد على الزبير بعدم التعدى على حدود دارفور حتى يكون هناك ،ودة وحسن جوار ولا تنقطع التجارة بين البلاد . وقد جاء رد خيرى باشا فى التاسع من ذى القعدة سنة ١٢٩٠ ه الموافق الثلاثين من ديسمبر سنة ١٨٧٣ م بعدم الكتابة للسلطان فى هذا الخصوص وذلك حسب ما تقتضيه الارادة السنية(١١٠) .

هذه هى قصة الزبير منذ غادر مقره نمى بحسر الفسزال لتأديب عرب الرزيقات ، وفتح الطريق بين مديريته ومديرية كردفان ليحضر بعدها الى الخرطوم ، حيث يتفق مع الحكمدار على ادارة مديريته الجديدة ، ولكن الظروف ساقته من حرب عرب الرزيقات الى حرب مع سلطنة دارفور .



#### هوامش الفصلل الثاني

- (١) مكى شبيكة ( دكتور ) : السودان عبر القرون ص ١٦٤ ،
  - ٠ (٢) مثل الحكومة البلجيكية والبرتغالية ٠
- (٣) زاهر رياض ( دكتور ) السمسودان المعاصر منذ المنتح المصري حتى الاستقلال ص ه٨ ــ ٨٦ .
- (٤) أحمد باشا المنكلي : تولى منصب المحكمدارية في السودان في ههد محمد على من سنة ١٢٥٩ هـ ١٢٦١هـ) .
- (ه) عباس الأول: حكم مصر بعد محمد على ابتداء من سنة ١٨٤٩ الى سنة ١٨٥٦ م ، وغى عهده الغى احتكار الحكومة لتجارة الصمغ ، وضعفت سلطة الحكومة على السحودان الني لم تتعد جنوب الخرطوم حتى زالت نهائيا غي الأجزاء البعيدة حين ظهرت الجماعات المسلحة وانتشرت الزرائب والمحطات التي أنشاها التجار الأوربيون وغيرهم .
- (٦) سعيد باشا : حكم مصر ابتداء من سنة ١٨٥٤ حتى ١٨٦٣ م وحاول سعيد باشا اصلاح الحالة التى انهارت حتى كادت تعود الى ما كانت عليه قبل محمد على وذلك بسبب ضعف الدولة العثمانية .
  - (٧) مكى شبيكة: ( دكتور ): المرجع السابق ، ص ١٦٤ .
- (٨) اسماعيل باشا: وهو ثانى انجال ابراهيم باشا « تولى الحكم بعد وغاة سعيد باشا » سنة ١٨٦٣ الى ١٨٧٩ م وقد اختلفت سياسته عن كل من سبتو « غاتجه نحو انخال مصر خسمن نطاق الدول الأوربية ، غادخل الحضارة الأوربية البها ، غفرنها المدنية والتقدم وخاصة بعد أن حصل على غرمان الوراثة الصلية على مصر وجبيع ملحقانها غي سنة ١٨٦٦ م .
- (٩) موسى حمدى باشا: تولى الحكمدارية سنة ١٨٦٢ م ولمدة ثلاث سنوات انتيت بوغاته في ٢ مارس سنة ١٨٦٥ وقد سر الخديو اسماعيل باشا بن أهماله وفي عبده صارت السودان في أحسن حال .

- (۱۰) جعفر باشا مظهر: تولى حكددارية السودان من ١٨٦٦ الى ١٨٧١ م الموافق ١٢٨٧ ... ١٢٨٧ ه في عهد الخديو استماعيل باشا أنعم عليه الخديو برتبة اللواء وبالنيشان المجيدي الثاني وسمى جعفر باشا مظهر حاكما عاما للسودان ،
  - (۱۱) مكى شبيكة ( دكتور ) السودان في قرن ص ص ۸۰ -- ۸۲ ٠
- ولد سير صبويل هوايت ولا مناة الما ونشأ في مزرعة أبيه وأتم علومه في فرانكفورت بيكر في لا يونيو سنة الما ونشأ في مزرعة أبيه وأتم علومه في فرانكفورت بالمانيا حيث هوى الصيد واستخدام السلاح النارى الى درجة الإجادة ثم سافر الى جزيرة سيلان حيث قضى زهرة شبابه ( ١٨٤٥ ١٨٥٥ م ) ويدا في عام المما رحلته الكشفية من القاهرة للبحث عن منابع النيل وكشف بحيرة ألبرت في ١٨٦١ م ، وبعودته الى لندن احتفلت به الجمعية الجغرافية ومنحته ميداليتها الذهبية كما منحته الحكومة لقب غارس ، وقام بمهمته الشهيرة في أعالى النيل ١٨٦٩ م ثم خدم الإمبراطورية البريطانية كمستشار لها في قبرص ، وتوفى في ٣٠ ديسمبر ١٨٩٣ م .
- (۱۳) ولد شارلس جورج جوردون في مدينة ولويش بانجلترا سنة ۱۸۳۳ م، وانتظم في سلك العسكرية بعد أن درس علومها في المدارس الحربية سنة ۱۸۵۲ واشترك في حصار باستبول سنة ۱۸۵۵ م وفي ۱۸۲۰ سافر الى حرب الصين وبقي هناك الى سنة ۱۸۲۵ م ، ثم عاد الى انجلترا وقد رقني الى رتبة الكولوئيل في الجيش ، وفي ۱۸۷۱ أثنى عليه ولى عهد انجلترا عند مروره من مصر ذاها الى الهند أمام الخديو اسماعيل ، وأشار بترقيته ونعيينه مكان صمويل بيكر حاكما مديرية خط الاستواء فصدرت الاوامر بتعينه ،
- (١٤) اسماعيل باشا ابوب: تولى حكدارية السسودان « ١٢٨٩ ٣ ١٢٩٣ م » تسبت البلاد في عهده الى مديريات وجعل كل مدير مسئولا عن مديريته ومستقلا عن باقى الحكدارية وفى عهده ثم فتح سلطنة دارفور بفضل مساعدة الزبير باشا رحمة للحكومة ،
  - (١٥) زاهر رياض ( دكتور ) : المرجع السابق ص ص ٨٦ ٨٧ ٠
- (١٦) اينلين بارنج : وهو التنصل العام لانجلترا في مصر وقد عرف قيما يعمد باسم اللورد كرومر .
- Moorehead, Alam: The White Nile PP. 183 185.
- (١٨) شوتى الجمل (دكتور): الوثائق التاريخية لسياسة مصر نى البحر الأحمر ص ٢٣١ انظر الوثيقة رتم (١٠) بملحق وثائق نفس الكتاب .
  - (١٩) زاهر رياض ( دكتور ) : المرجع السابق ص ٨٧ ٠

وهو ايطائى الجنسية ولد المناة المناة المناق المنسية ولد أمريكية وأب الطائى وكان تصير القامة المنية المنية المنية المناق المناق المنية المنية

(۲۱) جاکسون ه . س : (ترجبة عزیز یوسف عبد المسیح ) ، جوردون باشیا ص ه ه . ۳۵ . باشیا ص ه ه . ۳۵ .

(٢٢) معاهدة الغاء تجارة الرتيق : وأهم ما جاء بها :

١ ــ منع تصدير الرتيق

۲ ــ انزال العتوبة بالمتجرين وتسليم الأجانب منهم الى تناصلهم من أجل محاكمتهم .

٣ ــ تزويد الرتيق المحرر بأوراق العتق .

إ ــ استخدام الوقيق المحرر في أعمال مناسبة .

ه ... اهنمام المحكومة بتربية أولادهم .

البحر الأحمر وخليج عدن .

٧ ــ تحريم بيع الرقيق في مدى سبعة أعوام .

(۲۳) زاهر ریاض ( دکتور ): المرجع السابق ص ۸۸ .

(٢٤) منطقة بحر الغزال: وهى من مديريات السودان ومن أهم مدنها واز التى تقع على نحو ١١٤ مبلا من مشنرع الريك وهى عاصمة البلاد بعد القتح الأخير وكذلك ديم الزبير وهى عاصمة البلاد نى الغتح الأول وبها حفرة النحاس ،

(٢٥) محمد صبرى (دكتور): الامبراطورية السودانية نمى الترن التاسع عشر ص ٢١٠

- Churchill, W.: The River war P. 16.
- Sparrow, G : Gordon Mandarin and Pasha P. 94. (TV)
- (۲۸) ورد دکره می بعض الوثائق علی انه ۵ محمد البلالی ۴ ونی البعض الآخر ذکر آنه محمد الهلالی ۰ ونی البعض الآخر ذکر آنه محمد الهلالی ۰
- Puncan, J.S.R.: A Record of a Chievement P. 12. (11)
  - (٣٠) حكى شبيكة ( دكتور ) : المرجع السابق من ص ٨٢ -- ٨٠٠ .
  - (٣١) سعد الدين الزبير: الزبير باشا رجل السودان ص ١٥٤٠
- (۳۲) انظر الوثيقة رقم (۱) دغتر رقم (۷۳ه) هابدين مسادر معية سنية/ مكاتبات ترخى حس صلى ۱۸۶، ۱۸۶، مكاتبة رقم (۶) ٠
  - (٣٣) مكى شبيكة ( دكتور ) : المرجع السبق ص ٨٣ ٠
- (٣٤) كجوك على اغا أو كوتشوك على : كما ورد ذكره في بعض الوثائق ،
  - (۵۷) انظر الوثيقة رتم (۱) .
  - (٣٦) العساكر الباشبوزق أي الجنود غير النظاميين ٠
    - (٣٧) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ٢٦ .
  - (۳۸) مكى شبيكة ( دكتور ) : المرجع السابق من ١٦٤ .
- (۳۹) انظر الوثیقة رقم (۲) دنتر رقم (۷) عابدین صادر تلغرانات شنز آ/ ترکی دس (۲۲/۲۶) تلغران رقم (۳۳۰) .
- (٤٠) انظر الوثيقة رقم (٣) دغتر رقم (٨) عابدين صادر تلغراغات عربى شعرة ص (١٣/٢٥) تلغراف رقم ١٥٣٠
- (۱۶) انظر الوثيقة رقم (۶) دفتر رقم (۸۴) صادر معية سنية مكاتبات تركى ص (۱۶) مكاتبة رقم (۱) .
- (٢٤) حنرة النحاس : تقع على مسيرة سنة أيام الى الشمال من منطقة منجة ، وعلى الحدود الجنوبية لدارغور وكان النحاس ينقل منها الى الاسواق على صورة حلقات رديئة الدسنع متعددة الزوايا يتراوح وزنها ما بين خمسسة وخمسين رطلا أو ما يزيد ، أو صورة أشكال بيضاوية الشكل غير متقنة الطرق ، وكانت المائة رطل من النحاس تساوى الفا وخمسمائة ترش أى ما يوازى خمسة عشر جنيها إنجليزيا وكان بالغ النقاء حتى أنه يقوق ذلك المستورد من أوريا ، وكان بالامكان استخراج تسعة وتسنعين قنطارا من النحاس من المائة قنطارا من النحاس الخام ، ولم يكن هذا العمل شملقا ، فقد كان من بين أتباع الزبير من اعناد العمل غي هذه المناجم وكان الزبير قد أرسل عبنة من النحاس المستخرح الى

المناهرة لفحصها عندما عين مديرا لبحر الغزال نوجدوا أن النحاس المستفرج منها نتى وصالح للاستغلال ، وكأن بنغض الأهالى يصنستهرونه بالطرق البدائية ويستخدمونه بعد ذلك نى عمليات المقايضة ،

- (٣٤) شوق الجمل ( دكتور ): تاريخ سودان وادى النيل ج ٢ ص ١٧٠ .
  - (١٤) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ص ١٥٤ ــ ٥٥١.
- Schweinfurth, G.; The heart of Africa PP. 195 197 ((0)
  - (٤٦) تقع على مسيرة خمسة أيام من ديم الزبير .
  - (٤٧) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ٢٦ س. ٤٧ .
- (۱۸) انظر الوثیقة رقم (۵) دختر رقم (۱۲) وارد عابدین تلفراخات عربی ص (۱۲) تلفراف رقم (۲۸۰) .
- (۲۹) انظر الوثنة رقم (۲) دغتر رقم (۱۸۵) وارد عابدین جعیة سنیة جکاتبات ص (۲۶) حکاتبة رقم (۸) .
- (٥٠) لم يتم العثور على هذه الرسالة ضبن الوثائق المحنوظة بدار الوثائن التاريخية أو نبى مراجع السودان .
  - (١٥) سد الدين الزبير: المرجع السابق ص ص ٧٧ ـــ ١٥٥٠
- (٥٢) جعفر باشا مظهر: (١٢٨٢ ١٢٨٧ ه المواعق ١٨٦٦ ١٨٧١ م) أنعم عليه اسماعيل باشا برتبة اللواء والنيشان المجيدى الثانى وسبى جعفر باشا مظهر حاكما عاما للسودان غدخل الخرطوم غى ٧ شوال ١٢٨٢ ه المواغق ٥ مارس ١٨٦٦ م وحدث غى عهده غلاء غاحش بالخرطوم حتى هاج الناس ، وغى ١٨٦٦ م ذهب الى سنار غازرغلى وكوردغان غاستطلع أحوالها وعاد الى الخرطوم وطلب رد العساكر السودانية الى مصر وغى ١٨٦٧ م أرسله اسماعيل باشا غى مهمة الى البحر الأحمر غعاد منها غى سنة ١٨٦٨ م وغى عهده كانت حملة البيللى المشنورة واكتشاف سير سمويل بيكر لبحيرة البرت .
  - (٥٣) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ص ٨٨ ــ ٥٩ .
- (١٨٤) رابح غضل الله : ولد غي حي سلامة بالسا بالخرطوم سنة ١٨٤٦ م منحدرا من تبيلة النبق ، وكان والده غضل الله يعمل غي الجيش المصرى ، وعلى يدى المصريين من موظفي الحكومة بالخرطوم تعلم رابح التراءة والعلوم الأولية كما حفظ القرآن ، وحين الستد ساعده عمل غي الشركات حتى وصل الى وكيل شركة وهي الشركات التي كونها تجار الرتيق ، وقد لمع اسم رابح مقترنا باسم الزبير وهي الشركات التي كونها تجار الرتيق ، وقد لمع اسم رابح مقترنا باسم الزبير كان سيفه المنتصر في حروبه في كل من بحر الغزال ودارغور وحين حضور

الزبير الى مصر نراه يخلص لابن زعيمه سليمان على حروبه ضد السبطرة الأجنبية على السودان ولكن حين أغيد سليمان سيقه واستكان لوعود رومولو جسى بالعلو عنه غفاطبه وذكره بوالده المعتقل على مصر ثم لوى زمام غرسه الى غرب السودان ومعه أربعمائة والف غارس .

- (٥٥) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ص ٦٦ -- ٥٢ ٠
  - (١٥) انظر ملحق الوثائق الوثيقة رتم (٦) .
- (٥٧) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ص ٥٢ ٥٣٠٠
- Jackson, H.C: the black ivory and white PP. 43 44. (%)
  - (٥٩) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ٥٤ ٠
  - (٦.) سعد الدين الزبير : المرجع السابق ص ص ٥٤ ٠٠٠
    - (٦١) مكى شبيكة ( دكتور ) : المرجع السابق ص ٨٤ ٠
    - (٦٢) شوتى الجبل ( دكتور ) : المرجة السابق ص ١٧٢ ٠
      - (٦٣) حكم، شبيكة : المرجع السابق ص ٨٤ ٠ .
- (٦٤) . آدم باشا : كإن من أعظم ضباط الجيش المصرى المنظم وقد تربى لم، مصر وراغق أبراهيم باشا الى بلاد الثمام غاشتهر بالبسالة والاقدام وندس لكسلا لاخماد ثورة بها وهو عربى الجنسية وأبوه محمد ضو البت شيخ عربان دار حامد بكردنان .
- (٦٥) انظر الوَثيقة رلم (٧) دفتر رتم (١٨٦٤) وارد معية سنية مكاتبات صيد (٢٨) مكتابة رقم (٤) .
  - (٦٦) مكى شبيكة ( دكتور ) المرجع السنابق ص ٨٤ ،
- (۱۸) انظرا الوثیقه رقم (۸) دغتر رقم (۱۸۷۲) وارد جعیة سنیة حکاتبات عربی (۱۷) حکاتبة رقم (۷۸) .
  - (٦٨) خبرى باشا : كان يشغل وظيفة مهردار الخديو اسماعيل باشا ،
- (۲۹) انظر الوثيقة رقم (۹) دغتر رقم (۱٤) صادر عابدين تلفراغات مى (۵۶) تلفراف رقم (۳۱۹) . (۲۳/٤٥) تلفراف رقم (۳۱۹)
- (۷۰) انظر الوثيقة رقم (۱۰) دغتر رقم (۱۸۲۱) صادر جعية سنية عربى حكاتبات ص (۷۱) حكاتبة رقم (۱۷) .
- (۷۱)عرب الرزیتات: اذا اخترتنا حدود کردنان الجنوبیة دار الحمر الی دارخور دارخور الله دارخور دارخور دخلنا بلاد الرزیتات نجد عرب الرزیتات الذین یمثلون آکثر تبائل دارخور ثروة وأتواهم نفوذا ، وأوطانهم تقع فی أتصی الجنوب الشرقی لدراخور ما بین

الحمر نسرةا ، وقبائل الهبانية غربا ، والدنكا جنوبا ، وينقسم الرزيقات الى ثلاثة القسام هم الماهرية والمحامد والنوابنة ، وهناك ثلاثة قبائل بهذا الاسم فى شمال دارفور كلها تعمل برعى الابل ، وبعضها يعيش على حدود دار واداى ، وهذا ما يحمل على الخلن من أن شعبة من كل من هذه القبائل الثلاث قد هاجرت الى الجنوب وعاشت فى أوطانهم متجاورة ، ثم اتحدت فكونت قبيلة الرزيقات التى أصبحت من أعظم وأشهر قبائل القارة .

- (۷۲) مكى شبيكة (دكنور) : المرجع السابق ص ص ٨٤ ــ ٥٠ ٠
- (۷۳) انظر الوثيقة رقم (۱۱) دنتر رقم (۱۸۷۵) وارد معية سنية مكاتبات من (۳) مكاتبة رقم (٦٤) .
- (۷۶) انظر الوثیقة رقم (۱۲) دفنر رقم (۱٦) صادر عابدین تلغرافات شده ترکی ص ص (10) ، ۱۱/۵ ، ۱/۱۲ ، ۱/۱۳ ، ۷/۱۶ ) تلغراف رقم (۷) .
  - (٥٧) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ٦٢٠
- (٧٦) باية : وهى التى اتخذها الزبير عاصمة له نمى بحر الغزال وعرفت نيما بعد باسم ديم الزبير ثم يديم سليمان الزبير الغصل الأول .
- Jackson, H.C.: Op. Cit., P. 51.
- (٧٨) سعد الدين الزبير: المرجع السابق السابق ص ص ٢٢٥ ٢٢٦ .
  - (٧٩) شبكا : عاصمة بلاد الرريقات واحد مراكز تجارة الرقيق المهمة
    - (٨٠) نعوم شتير: المرجع السابق ص ص ٦٦ ــ ٦٩ .
    - (٨١) مكى شبية ( دكتور ) : المرجع السابق ص ٥٥ .
      - (۸۲) نعوم شعير: المرجع السابق ج ٣ ، ص ٩٩ .
- (۸۲م) الزبير رحمة: ( جمعة ياسين حمد محمد ): الأجوبة السديدة ني نهديد وانذار أهل المكيدة ص ص ٢ ـــ ٤ .
  - (۸۳) مكى شبيكة (دكتور): المرجع السابق ص ۸٦ .
  - (٨٤) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ص ٦٧ ــ ٦٨ .
  - (٨٥) مكى شبيكة (دكتور): المرجع السابق ص ص ٨٦ ــ ٨٧ .
- (۸٦) انظر الوثيقة رقم (۱۳) دغتر رقم (۲۱) وارد عابدين تلغراغات شغرة عربي ص ص (٥٥/ ٢٨) ، ٥٩/ ٢٨) .
  - (٨٧) مائممام : وهي تعادل رتبة العقيد لمي الرتب الحديثة .
- انظر الوثیقة رقم (۱۶) دغتر رقم (۱۲) مسادر عابدین تلفراغات شعره عربی در ص (۱۲) (7/78) تلغراف رقم (۲۰۰) .

- (۸۹) انظر الوثیقة رقم (۱۵) دنتر رقم (۲۱) وارد عابدین ناغرانمات شسترة عربی ص ص (۲۰/۵۹) ، ۲۰/۲۰) نلغران، رقم (۲۵۸) .
- (۹۰) انظر الوثیقه رقم (۱۹) دغتر رقم (۱۹) حسادر عابدین تلفراغات شعرة حس دی (۱۲/۳۶) ۴ (۱۲۰۲) تلغراف رقم (۲۰۷) ۰
- (۱۹) انظر الوئیقه رقم (۱۷) دغتر رقم (۱۱) صادر عابدین تلغراغات شده عربی ص (۲۷/۵۳) تلغراف رقم (۳٤۸) .
- انظر الوثیقة رقم (۱۸) دفتر رقم (۲۷) وارد عابدین تلفراغات شهره عربی می (۱ $\gamma$ ۲) تلفراف رقم (۸) .
- (۹۳) انظر الوثيقة رقم (۱۹) دفتر رقم (۱٦) حادر عابدين تلفراغات شفرة عربى ص ص (۲۵/۵۳ ، ۲۷/۵۳) تلفراف رقم (۳٤٦) .
- (۹۶) انظر الوثيقة رقم (۲۰) دفتر رقم (۱۲) صادر عابدين تلغرالهات شمارة عربي ص ص (۲/۸۳) ، ۲/۸۱۶) تلغراف رقم (۵۰٦) .
- (٩٥) انظر الوثيقة رتم (٢١) دغتر رتم (٢٢) وارد عابدين تلغراغات شعوة عربى من صن (١٥/٢) ، ٢٦/٥٢) تلغراف رتم (٢٧٤) .
- (٩٦) عبد الله النمايشى: وهو من قبيلة التمايشة من فرع الجباراب من بطن يقال له أبو صدة وجده يدعى أحمد تعايشى ، وقد دنن جده هذا فى هجيلبجة من أعمال شكا لما تولى الخلافة فى عهد المهدية أمر أصحابه بعمل قبة فوق ضريحه ودعا الناس لزيارته ، وكان عبد الله يعرف بعلى الكرار من بلاد الفنرى الذى تقع بين وأداى وتزوج بأكثر من أمرأة منهن أرملة ولدت له عبد الله سنة ١٢٦٦ ه الموافق ١٨٥٠ م كان والده بؤمه المرضى وذوو الاستام يلتبسون عنده الشفاء بما يتلوه من الترآن غلما تقدم به السن تام عبد الله مقامه فى هذه الصناعة الى أن دعاه عرب الرزيقات عند نشوب الحرب بينهم وبين الزبير لقراءة الاسماء لهم لعلها تقبض على سلاح الزبير ورجاله غلا بطلق النار فى ساحة الحرب وتعاهدوا له فى مقابل هذا ببقرة حلوب وقد نشأ عبد الله هذا ولم تكن له رغبة فى التعليم ولم يحفظ القرآن الا بعد جهد شديد ،
  - (٩٧) حلة السروج : تقع بين مركز شكا ودارا ببلاد دارنور .
  - (۹۸) نعوم شتیر : المرجع السابق ج ۳ ص ص ۷۰ ــ ۷۲ .
- Henderson, K.D.D.: The Sudan Ropublic P. 35. (11)
  - (۱۰۰) نعوم شتير: المرجع السابق ج ٣ ص ٧٢ ٠,
- (١٠١) الزبير رحبة ( جبعة ياسين حبد بحبد ) : المرجع السابق ص ص

7 -- 8

- (١٠٢) نعوم شعير: المرجع المسابق ج ٣ ص ٧٣٠.
- (١٠٣) مادبو بن على : شيخ مشايخ تبيله عرب الرزيتات
- نيس ﴿٢٠٤) الزبير الرحبة (جمعة ياسين حبد محبد) : المرجع السابق ص ص ٢٠٠٦ لـ ١٠٠١
- (١٠٥) عبد الرحبن زكنى: اعلام الجيش والبحرية في مقسر أثناء القرن التاسع عشر ج ١ ص ٩٣ .
  - (١٠٦) عبد الرحمن زكى : المرجع السابق ج ١ ص ٩٣ .
    - (١٠٧) نعوم شعير: المرجع السابق ج ٣ ص ٧٤ .
- (۱۰۸) شوقی الجمل (دکتور) : المرجع السابق ج ۲ ص ص ۱۷۵ ـــ ۱۷۲ .
  - (١٠٩) نعوم شقير: المرجع السابق ج ٣ صر ٧٤ .
- (۱۱۰) انظر الوثیقة رقم (۲۲) دغتر رقم (۲۲) وارد عابدین تلغراغات شئرة عربی می (۲۸/۵۲) تلغراف رقم (۲۷۰) و کذلك انظر الوثیقة رقم (۲۳) دغتر رقم (۱۲) میادر عابدین نلغراف شغرة عربی می (87/8) تلغراف رقم (۳۳ه) .

#### \* \* \*

الفصسل السسالث

الدور الذي لعبه الزبير في فتح دارفور

# الدور الذي لعبه الزبير في فنح دارفور

# اولا: الأسباب التي ادت لفزو سلطفة دارفور:

اتسمت العلاقات بين مصر ودارغور(۱) لفترة غير قصيرة تمتد الى ما قبل تولى محمد على الحكم في مصر بالطابع العدائى . وكان من اسباب ذلك هو طموح محمد على نفسه ومن تولى من بعده الحكم في صر حتى قدوم الخديو اسماعيل بائنا حفى ضمم هذه السلطنة الى المهتلكات المصرية في السودان(۲) وظلت فكرة غزو سلطنة دارغور ، واخضاعها لسلطة الحكومة المصرية هدنما وأملا يراودان كل من تولى حكم مصر ، الا أن الجهود التي كانت تبذل في هذا السبيل كانت تتعثر في اغلب الأحيان لأسباب كثيرة منها سسسياسة الحذر التي اتبعها كل من تولى حكم دارغور من السلاطين في اقامة أي نوع من العلاقات مع حكام مصر خشية السلاطين في اقامة أي نوع من العلاقات مع حكام مصر خشية المدرسة أمام هؤلاء للتدخل في الشئون الخاصة بالسلطنة .

وفى أواخر القرن التاسسع عشر تجمعت الاسباب القوية التى جسدت فكرة غزو دارفور ، وضسرورة اخراجها الى مجال التنفيذ الفعلى ، ففى سنة ١٨٧٤ م ساعدت عدة عوامل وعجلت بسقوط هذه السلطنة فكانت فترة حكم الخديو اسماعيل هى الفترة

114

(م ٨ -- الزبير باشا )

التى شهدت نهاية الماضى الطويل لسلطنة دارفور ، ويمكن أيجان هذه الاسباب على النقاط الآتية :

اولا: الحاجة الى الغاء تجارة الرقيق فى السودان الغربى (دارفور وما جاورها)

ثانيا: الخوف من أن تصبح دارفور بسسرعة مركزا لتجمع تجار الرميق ــ وهم غير المرغوب فيهم والمتذمرون ــ مما يهدد سلطة حكومة الخديو في السودان .

ثالثا: قوة الزبير رحمة كتاجر الآخذة في النمو والازدياد (٣) -

رابعا: قبائل الرعساة التى تعيش بكردفان لم تكن لتكترث بالحدود السياسية ، بل تهرب خارج تلك الحدود عند مطالبتها بدفع الضرائب ، أو عند اقترافها أعمالا تستحق العقاب .

فامسا: كانت حكومة دارفور قد بلغت درجـــة كبيرة من الضعف ، وكان النزاع على السلطة غيها قد بلغ درجة خطيرة() .

وفى سنة ١٢٩١ ه الموافق ١٨٧٤ م كانت السلطات فى القاهرة متمسكة بالراى القائل بأن غزو دارفور سوف يضسع النهاية السريعة لنجارة الرقيق . وكان يشارك فى هذا الرآى من كان على دراسة تامة بحجم وابعاد مشكلة الرق وتجار الرقيق فى هذا الجزء من افريقيا . وكانت الرقابة المحكمة على النيال الابيض هى التى اغلفت هذا المر الرئيسي فى وجه تجار الرقيق . وتحت ادارة كل من سير صمويل بيكر S.S. Bakar وجوردون وتحت ادارة كل من سير صمويل بيكر S.S. Bakar وجوردون مدحد كبير من هؤلاء التجار الرقيق من اعسالي النيل والتجآ عدد كبير من هؤلاء التجار الى دارفور حيث شسيجعهم هناك عدد كبير من هؤلاء التجار الى دارفور حيث شسيجعهم هناك على الاستمرار في تجارتهم سيطان الفوراويين حسيبين بن

النصل(٥) . الذى كان معظم دخله يعتمد على تجارة الرقيق بعد ذلك أصبحت دارفور هى الملجأ الأمين لتجارة الرقيق فى غرب السودان ، وكانت عمليات تهريب الرقيق الى السودان ومصر مستمرة . لذلك كان القصد الرئيسى هو وقف عمليات التهريب هذه فعمد جوردون الى اقامة بعض النقط العسكرية على طول نهر السوباط مع اتخاذ بعض الاجراءات العسكرية ضد هؤلاء التجار ، وبالرغم من ذلك فان التجار كانوا يقومون بتهريب رقيقهم خلال كردفان الى النيل الأبيض أو عبر صحراء مصر ، وقد تأكد وثبت فى الأذهان أن الخضاع تجارة الرقيق لن يكون ذا فاعلية ، الا العمل سوف تقوم مصر باداء خدمة عظيمة للانسروعة وبهذا العمل سوف تقوم مصر باداء خدمة عظيمة للانسانية ، وقد كانت الخارجي نظرا لكونها مركزا لهذه التجارة المهقوتة ، وبعد اتمام الخارجي نظرا لكونها مركزا لهذه التجارة المهقوتة ، وبعد اتمام غتمها والقضاء على هذه التجارة سوف تكون محطا للتأثيرات الحضارية الوافدة والمفيدة من جميع أرجاء العالم الخارجي .

وفى سنة ١٢٩١ ه الموافق ١٨٧٤ م اصبح جزء من دارفور مكانا يجتمع فيه اغلب تجار الرقيق الذين استاءوا من الاجراءات التى اتخذها ضدهم الخديو اسماعيل باشا ، وكان الخوف من ان يقوم هؤلاء التجار والمؤيدون لسلطان دارفور بمحاولة الثورة ضد الحكومة اذا دعت الضرورة الى ذلك ، ولم يكن هناك شك في أن سباسة حكومة الخرطوم في القضاء على تجارة الرقيق سسوف تؤثر على ايرإدات سلطان دارفور حسين بن الفضل وبالتالى على التحالف القائم بينه وبين تجار الرقيق ، لذلك كان هذا الفرو ضروريا للاعتبارات السابقة ، وايضا لمواجهة قوة الزبير التي استفحلت في اقليم بحر الغزال ، وخصوصا بعد فشل البلالي ني حملته التي انتهت بمصرعه في سنة ١٨٦٩ م الموافق ١٢٨٦ هـ

والتى أصبح للزبير بعدها مكانة وسلطة واسعة بين أتباعه وتجار الرقيق فى بحر الغزال ، فكان اسقاط الزبير وضم مملكة دارفور الى مصر هما عين ما تريده حكومة الخديو فى القاهرة .

وبرغم أن ضم دارفور لم يكن من بين أهداف حملة البلالي بل كان الهدف كما سبق من هذه الحملة هو اسقاط الزبير ، والقضاء على ما لتجار الرقيق من نفوذ في بحر الغزال . ,ورغم ذلك كأن السلطان حسين على علم بهذه المغامرة التي سوف تقدم عليها الحكومة . فأستعد للموقف وأخذ حذره للدماع عن ننسه وبلادد اذا ما حاول البلالي غزوها . وقد وصلت الى القاهرة أنباء هزيمة البلالي مما جعل الادارة في مصر تثور . ومع ذلك لم يتخذ جعفر باشا مظهر حكمدار السودان من جانبه أية اجراءات ضد الزبير . وفى سنة ١٨٧١ م عين اسماعيل باشا أيوب حاكما عاما للسودار وظهر أن هناك اسستعدادات تتخذ لارسال حملة ضد الزبير -وقد خاف الزبير انتقام الخديو منه لذا فقد عمل على تهدئة سلطانت الخرطوم بكل وسيلة ، واعتذر عن أعماله السابقة ، وتوسل بكل تواضع طالبا العفو والسماح لحائثة البلالي ، ووعد في مقابل ذلك بمهاجمة حدود دارفور ولما رأى اسماعيل باشا أيوب منه ذلك تخلى عن استعداداته العسكرية ، وكتب الى القاهرة في افضليا حضور الزبير اليها للتشاور ، وكانت الادارة في كل من القاهر، والخرطوم تنتظر تطور الأحداث في بحر الفزال قبل القيام بأي عمل مخادع ضد الزبير (٦) .

وقد ظهر أن الحكومة في القاهرة كانت تخطط سياستها في السودان لهدفين:

اولا: غزو سلطنة دارغور وضمها الى المتلكات المصرية غير السودان ، وبذا يمكنها القضاء على أهم مراكز التجارة غير الشرعيا ( تجارة الرقيق ) .

ثانیا: القضاء على الزبیر رحهة وما له من نفوذ وسیطرة في منطقة بحر الغزال ، وبذلك یمكنها أن تحكمها دون أدنى أزعاج من أي جانب .

# استطلاع أحوال دارفور الداخلية:

فحتى هذا الوقت لم يكن يعرف عن دارفور سوى القليل من المعلومات الغامضة المستقاة من أصحاب القوافل التجارية وغير ذلك من المصادر المختلفة . لذا فقد رأت الحكومة المصرية أنه لابد من العمل على استكشاف أحوالها الداخلية بكل الطرق المتيسرة قمهيدا لغزوها ، فطلبت من جعفر باشا مظهر أثناء حكمداريته على السودان بحث مسألة مدى صعوبة أو سهولة الطريق المؤدية الم دارفور مع بحث أحوال هذه السلطنة ذاتها ، فأطلع جعفر باشا مظهر على رحلة التونسى باللغة الفرنسية التى ارسلت للقاهرة نترجمتها . ولكن القاهرة أجابت بأنها مترجمة ، والمعلومات التي وردت بها قديمة وغير موثوق بها ، لذلك أرسلت بعثة برئاسة القائمقام محمد نادى باشا الى دارة أور ، في التقرير الذى قدمه عن هذه الرحلة ــ ويقع في اثنتي عشر عصنحة ـ وصفا لما شاهده من ابتداء قيامه من جهة أبو حراز حتى وصوله الى الفاشر مركز حكومة دارفور ، وما جرى أثناء اقامته بتلك الجهات من محادثات ونحوه وما سمعه من الأخبار والروايات كما هو مشروح تفصيلا بالأصـــل . كذلك كينية معاهلته هو ومن معه اثناء القامتهم لدى السلطان ، وتضمن التقرير أيضا وصفا للطرق والدروب وحالتها ، والبلدان التي مر بها ، والمسافات التي قطعها بساعات السير . وأشار نادى باشا في تقريره أيضا لظاهرة تجمع مياه الأمطار في أشجار التبلدي المحمورة الوسط(٧) .

وعن قوة وزير السلطان العسكرية ، وعن جيش دارفور ومدى بدائيته وأسلحته التى لا تخرج عن مجرد سيوف ورماح وجانب ضئيل من الأسلحة النارية ، كما تكلم عن الاحتياطات المشهددة التى اتخنت معه وعدم السماح له بحرية الانتقال أو التجول ، ونظام التشهدريفات السهاطانية ، كما أشار الى استفسارات السلطان عن مصر وعن نواياها تجاه دارفور فأجابه بانها طيبة ، وقد قدر نادى باشا أن حملة من ألفى رجل يمكنها ممكن لعدم فرض السلطان لسلطنه على جميع بقاع دارفور وكذلك ممكن لعدم فرض السلطان لسلطته على جميع بقاع دارفور وكذلك لضعف جيشه (٨) ، وقد اعتبرت المعلومات التى وردت بتقرير نادى باشا يمكن الأخذ بصحتها الى حد بعيد ، الا أنها لم تكن الصورة المنشودة التى تريدها حكومة القاهرة عن أحوال دارفور .

# ثانيا: أسباب النزاع الذي نشأ بين الزبير والسلطان أبراهيم: الدوافع السياسية والمسكرية:

كان هناك ما يشبه الاتفاق بين الزبير رحمة ومشايخ عربه الرزيقات استمر منذ مارس ١٨٦٠ م الموافق سنة ١٢٧٧ م وذلك من أجل فتح طريق للقوافل خلال أراضي الرزيقات من بحر الغزال الى شكا ، وكان فتح هذا الطريق من الأهمية بمكان بالنسبة للزبير باعتباره التاجر الأول في بحر الغزال ، وخاصصة بعد اغلاق طريق النيل الأبيض أمام التجارة غير المشروعة ( الرقيق ) بعد المحاولات التي قام بها جوردون خلال فترة ادارته للسودان في الاقاليم الاستوائية ، ومع ذلك فعندما نشبت الحرب بين الزبير والسلطان تكمه في سنة ١٢٨٩ ه الموافق سنة ١٨٧٢ م (٩) نقض مشايخ عرب الرزيقات عهدهم مع الزبير فسلبوا ونهبوا واغتصبوا حراس الطرق حتى مدينة شكا ، وبعد انتهاء هذه الحصرب في

سنة ۱۸۷۳ م الموافق سنة ۱۲۹۰ هـ حساول الزبير اعادة فتح الطريق الى شكا ، ولكن محاولاته باعت بالفشل ، حينئذ استغاث الزبير بسلطان دارفور(۱۰) سالذى كان قد بسط نفوذه حديثا فى بلاد الرزيقات فى سنة ۱۸۷۳ م الموافقة سنة ۱۲۹۰ ه س من تصرفات عرب الرزيقات وطلب مساعدته ، ولكن استغاثته التى عبر عنها فى صورة رسائل للسلطان لم تلق أى صدى لديه ، قام الزبير فى الأشهر التى تلت ذلك بمهاجمة بلاد الرزيقات ، وفى ساعات وسقطت مدينة شكا فى يده وانهزم عرب الرزيقات ، وفى ساعات الحرب استدار الزبير للسلطان ابراهيم يطلب مساعدته واكنه لم ينجده بأى شىء وتبع ذلك قصة فرار الشيخين منزل وعليان ورفض السلطان تسليمهما للزبير(۱۱) ، وقد استاء السلطان من فقد مدينة شكا اهم مركز تجارى ، واعتبر كل اقليم الرزيقات جزءا من الأراضى التى تحت سيطرته ولذك طلب السلطان من الزبير مرعة اخلاء شكا .

وفى نوفمبر سنة ١٨٧٣ م الموافق رمضان سنة ١٢٩٠ هـ كان واضحا أن السلطان يريد الحرب وان الزبير قرر أن يستميل التاييده حكومة الخديو ، وظهر أن السلطان أبراهيم كان لديه ما يكفيه من السلاح والبارود ، وأن الزبير على علم بأن دارعور تستطيع أن تحشد جيشا ضخما في ميدان القتال ، وقرر الزبير في نفس الوقت أن يكون تدخل سلطة حكومة السودان مؤكدا في حالة ما أذا نشبت الحرب بينه وبين السلطان لأنه بذلك سوفيضمن ألا تسدد الحكومة له طعنة من الخلف ، كما أن فرصة انتصاره على السلطان سوف تكون أكثر تأكيدا . كل هذه المعاني كانت تدور في ذهن الزبير منذ أرادت الحكومة اضلاحان القاهرة والخرطوم مبتلكاتها في السودان ، وفي نفس الوقت كانت القاهرة والخرطوم حريصتين على الا تدع الزبير ينفرد بثمار انتصارات جديدة في

دار نور ، لذلك حاول الزبير أن يضمن التوصية الحسنة والتأييد من جانب حاكم عام السلودان ، وفي نوفمبر سنة ١٨٧٣ م الموافق رمضان سنة ١٢٩٠ ه أرسل الزبير خطابا الى اسماعين باشا ايوب يحمل أخبار انتصاره على عرب الرزيقات واحتلاله ادينة شكا ، وقد قدم بالنيابة عمن اشتركوا معلا في فتح هذه البلاد هدية للحكومة الخديوية ، وطلب اربسال مدير يتولى بالنيابة عن الحكومة المصرية حكم هذه الأجزاء ، أملا في أن يتوجه هو لتجارته ويستعيد مكانته كتاجر وفى نفس الوقت أبلغ السلطان ابراهيم بأن قواته لن تخلى مدينة شكا حتى يعلن السلطان خضوعه لحكومة الخديو ني القاهرة . ولكن السلطان اسستغاث بدوره بالقاهرة ، وحاول أن يمنع بشتى الطرق أى تحالف بين جيش الزبير وقوات الحكومة . منها أنه أرسل الكثير من الهدايا النفيسة الى القاهرة وأخذ يتوسل لدى الخديو ليعمل على وقف هذه الحرب التى بدأت أو أوشكت دون أدنى سنب يذكر من وجهة نظره ، ومع ذلك ذهبت هذه التوسلات هباء دون أي اعتبار لما قدمه . وكانت حكومة القاهرة قد سال لعابها وطمعت في غزو دارفور وحان الوقت لأن يكون هذا الغزو في يدها ، ولكن اذا سلمح الزبير \_ الذي ذاعت شهرته \_ لنفسه أن يخوص غمار هذه الحرب بمفرده ، فان هذا يعنى عدم استجابته للاهتمامات المصرية التي كانت تهدف الى الاشتراك في هذه الحرب . وكان يبدو أن هناك ترحيبا بخطة الزبير التي تهدف الى اشسراك الحكومة في هذه الحرب ، وان اسماعيل باشا أيوب قد نصـــ الحكومة بقبول المروض التي قدمها الزبير . وأنه أوصى باسناد ادارة كل من شكا وبحر الفزال البه في مقابل جزية سنوية يدغعها للحكومة . وغى ذوفمبر سنة ١٨٧٣ م الموافق رمضان سنة ١٢٩٠ ه رقى الزبير الى رتبة البيك ، واسند اليه حكم اقليم شكا وبحر الفزال ، وقد تحددت الجزية بها يوازى، ١٠٠٠ره ا جنيه ســـسنويا يدنعها

التحكومة وعندما اقتربت الأمور من نهايتها تمكن الزبير من أن يعتمد على تأييد حكومة الخديو في القاهرة مصمما على الاستيلاء على دارفور(١٢) •

ويمكننا ايجاز أوجه الخلاف بين الزبير والسلطان 6 التى كانت سببا في اندلاع الحرب بين الاثنين في النقاط التالية :

اولا: رفض السلطان مد يد المساعدة للزبير أثناء حربه مع عرب الرزيقات وتعاون السلطان معهم ضد الزبير ، وكذلك رفضه تسليم مشايخهم للزبير .

ثانيا: شعور السلطان ابراهيم بأن احتلال الزبير لبلاد شكا التي اعتبرها جزءا من بلاده فيه مساس لسيادته على أراضيه .

ثالثا: رفض الاستجابة للنداءات التي وجهها له الزبير بالكف عن التعاون مع عرب الرزيقات ، فكان هذا بمثابة تحقلي من السلطان لهذه النداءات التي بعث له بها الزبير في صورة خطابات .

وقد قيل أن الزبير أراد بهذه الحيلة في المراسلات أن يضع سلطان دارفور أمام الأمر الواقع ، وأن يثقل عليه بالمطالب فلا يستطيع له تلبية أو تنفيذا . حينئذ يجد الزبير سببا في قتال عرب الرزيقات وغزو دارفور(١٣) .

ولم يكن صحيحا أن يضع الزبير السلطان في دائرة مغلقة لا يستطيع الخروج منها أو أنه تعمد ذلك ، بل كان القصد الرئيسي من وراء رسائله للسلطان وخاصة الأولى منها هو توجيه النصح والارشاد له والتذرع بالصبر والأنأة في نهم حقيقة الموقف حتى لا يقع فريسة للفتن التي كان يبثها له زعماء عرب الرزيقات ، ويدخل في حرب لا يعلم نتائجها مع الزبير نفسسه والحكومة الخديوية ، ولكن عندما لم يستجب السلطان لهذه النصسائح

والارشادات والتوجيهات بدأ اسلوب هذه المراسلات يأخذ اسلوبه آخر وشكلا آخر من جانب الزبير .

### ٢ ــ الأسسباب الاقتصادية:

يضاف الى الدوافع السياسية والعسكرية التى تولد عنها النزاع بين الزبير والسلطان والتي أدت الى قيام الحرب بينهما ، دوانع اقتصادية شاركت مى نشأة هذا النزاع ، ذلك أن الفوراويين. كانوا يعتمدون على حوض بحر الغزال كمجال حيوى لهم لاصطياد الرقيق وجمع العاج . ووجدوا أن في سيطرة الزبير على هذا الجزء الذى يعتبرونه من مناطق نفوذهم حرمانا لهم من مصادر تجارتهم الرئيسية . فكان لا مناص من وقوع الحرب بينهم وبين. الزبير بسبب ذلك ، وقد أوجدت سيطرة الزبير على هذه المناطق ( بحر الفزال وشكا ) مجالا حيويا خارجا عن سلطان الحكومة مي الجانب الفربى للســودان ، ولم تلبث أن فتحت أبوابها لهجرة المغامرين من تجار الأقاليم التي تسيطر عليها ادارة السـودان. حيث اشتدت موجة التنكيل بالأهالي على يد الموظفين من المصريين. والأجانب وعملائهم تنفيذا لمعاهدة منع تجارة الرقيق تنفيذا صارما دون مراعاة لمصلحة الأهالي الذين كانوا يعتمدون اعتمادا كليا بحكم. العادات الموروثة على خدمة الرقيق ، وقد وجد التجار المهاجرون فى المناطق التى سيطر عليها الزبير متنفسا لكربتهم ولو ترك الأمر للزبير ليعمل وفق طريقته الخاصة ، ولم تضع الحكومة في وجهه-العراقيل ولم تغدر حكومة جوردون بابنه لاستطاع الزبير منع هذه التجارة الممقوتة في فترة قصيرة في الوقت الذي يعمل فيه على تغيير الاتجاهات المحلية والتوسع الاقتصادى على المستوى الذى ينتقل نيه الرقيق الى مركز ييسر له الحرية في العمل كما يشاء وبالأجر الذي يرتضـــيه لنفسه مادام المال متوافرا لمواجهة ذلك التطور (١٤) .

# قيام الحرب بين الزبير والسلطان ومشاركة الحكومة فيها:

فى اواخر سنة ١٨٧٣ م الموافق سنة ١٢٩٠ ه تصدت القوات المصرية فى السودان لقافلة من الرقيق كانت قادمة من دارفور فغضب لهذا السلطان ابراهيم ووجد الفرصة سانحة أمامه للانتقام من الزبير ، فهاجم بقواته أطراف البلاد الواقعة تحت حكم الزبير واستطاع أن يدمر ما كان فيها من مخازن للتجارة والغلال ، كان هذا ما ينتظره الزبير منذ أمد طوبل لذا فقد سارع باستئذان اسماعيل باشا أبوب فى بدء الهجرم على سلطنة دارفور فلم يتردد فى الأذن له بذلك(١٥) ،

وكان هذا يغار من مجد الزبير وبسالته (اسماعيل بائسا اليوب) فأراد أن يشترك معه في الفتح ، وعندما طلب الزبير منه المدد بعث اليه ما لم يزد على ٢٨٠ جنديا وثلاثة مدافع(١٦) . وقد ذكر عبد الرحمن زكى أن الحكومة المصرية المدت الزبير بخمسة آلاف بندقية ومائة الف خرطوشة(١٧) . وهو ما لم تؤكده بقية المصسادر . ولكن الحكمدار خشى أن يترك للزبير بمفرده فخر الاستيلاء على هذه البلاد وحده ، نوجهت الحكومة حملة اخرى تحت قيادة الحكمدار مؤلفة من ١٠٠٠ر٢ مقاتل من الجنود السودانية والمصرية والتركية والمغاربة والمتطوعين ، واربعة مدافع جبلبة وبعض الأسلحة الأخرى . ووكل اليها أمر الزحف الى دارفور من الجنوب من الشرق بينما وكل للزبير أمر الزحف على دارفور من الجنوب على أن تلتقى الحملتان في الفاشر عاصمة الاقليم(١٨) .

استعد السلطان ابراهيم للحرب ضد الزبير وسمح لرجاله باصطياد الرقيق من بحر الغزال الذى كان ضلسمن المتلكات المصرية(١٩) . وفى اوائل سنة ١٢٩٠ ه الموافق سنة ١٨٧٣ م

توغل كل من الزبير والنور بيك عنقرة الى أن بلغا حدود دارفور م فى هذا الوقت كان عرب الرزيقات قد تصدوا بالاعتداء على قافلة تجارية تمر بالطريق ما بين دارفور وبحر الغزال فقتلوا رجالها ونساءها ونهبوا متاعها ، فطلب الزبير من السلطان تعويضا عما لحق بهذه القافلة من اضرار فرفض طلبه هذا (٢٠) .

ولمي ٢٤ ذي الحجة سنة ١٢٩٠ ه الموافق ١٥ نبراير سنة ١٨٧٤ م أرسل السلطان وزيريه أحمد شبطه وسبعد النور ومعهما جملة مقاديم من أمرائه على رأس قوة مكونة من ١٠ آلاف رجل وقرابة ثلاثة مدافع لمحاربة الزبير ، والاستيلاء على شكا واسترداد بالد عرب الرزيقات ، وقد اعتدى هؤلاء على عسساكر الحكومة ونشبت بينهم معركة لمدة ساعة ونصف حتى قتل فيها أحمد شطه وجملة من أمرائهم ومقاديم جيوشهم وعدد كبير من عساكرهم وفر الباقون ، وقد قتل من عساكر الحكومة وعساكر الزبير ما لا يزيد على المائتي نفر ، وأخيرا انتصر الزبير عليهم واستولى على ثلاثة مدانع وبعض الأسلحة ، أما البيرق والدرع والخوذة والسييف الخاصة بالوزير المقتول ، فقد أرسلها مع افادة بتفاصيل ما حدث للحكمدار وطلب منه ارسال امدادية من العساكر والذخيرة وقد قام الحكمدار بارسال الامدادات التي طلبها الزبير ، ولكنها لم تصله الا بعد انتهاء المعركة بيومين(٢١) . وقد دار قتال عنيف بين الطرفين في معركتين متواليتين كان النصر في الثانية من نصيب الزبير وكان مصير جيش دارفور الهزيمة الكاملة بعد أن سقط قائدا الجيش ني هذه المعركة(٢٢) .

ويذكر سعد الدين على لسان الزبير نفسه فيقول: « فجرت بينى وبينهما واقعتان كانت العاقبة لى فى كلتيهما ، وفى الثانية قتل أحمد شطه وسعد النور وأبيد جيشها ، عندئذ فتح أمامى الطريق

الى دارا فتقدمت اليها واحتللتها وعنيت بتحصيفها تحصينا قويا منيعا »(٢٣) .

وبعد هذه الواقعة قام الزبير بارسال أسراه من الفوراويين الى الخرطوم ، وطلب سرعة ارسال الامدادات اليه ، وقد اعتبر الفوراويين أسرى حرب ومعتدين وذلك منذ أصبحت شكا وبحر الفزال من الاقاليم التابعة للحكم المصرى (٢٤) ،

وصدر في هذا الخصوص ارادة سنية الى حكمدار السودان بتاريخ ٢٤ ذى الحجة سنة ١٢٩٠ ه الموافق ١٥ فبراير سسسنة ١٨٧٤ م تشير الى انه نتيجة الاعتداء الذى قام به الفوراويون فان جهات دارفور وجميع محلقاتها صارت تعلق الحكومة الخديوية لذلك وجب اتخاذ الاجراءات اللازمة للاستيلاء عليها . واعدت فرقتان لهذا الفرض لدخولها من جهتى كردفان وبحر الغزال ، وتشكيل مديريات في الجهات التي يتم الاستيلاء عليها أولا باول وتعيين المديرين اللازمين لها مع تبليغ شكر الجناب العالى للزبير والانعام عليه بالرتبة الثانية(٢٥) .

وكتت الزبير بعد انتصلاه فى هذه المعركة خطابا النى السلطان ابراهيم بتاريخ غرة محرم سنة ١٢٩١ ه الموافق ١٨ فبراير سنة ١٨٧٤ م بذكره فيه بما يأتى:

ا ــ مأ قام به عرب الرزيقات من الأعمال العدوأنية ضــده وضد الحكومة الخديوية وموقفه السلبي من كل هذا .

۲ -- ما قام به الزبير نفسه من جهود في ســـبيل غنج بلاد الرزيقات واحتلالها منعا لتعديات هؤلاء العربان على التجــارة والتجار .

٣ ــ ما ارسله اليه من رسائل واهماله الرد عليها وخاصة التي طلب غيها الزبير النجدة والمساعدة ضد الرزيقات .

إلى المائه المائه المائه والجوار بين آبائه سلاطين دار نورو الدولة المصرية وضرورة استمرار هذه العلاقة الطيبة .

وغى نهاية خطابه لم ينس الزبير أن يدعوه للتسليم وأن يروى له تفاصيل المعركة التى دارت بين جيشه وأكابر قواده فى ٢٥ ذى القعدة سنة ١٢٩٠ ه الموافق ١٥ يناير سنة ١٨٧٤ م زيادة فى التشفى فيه واظهارا لقوته(٢٦) .

وقى الوقت نفسه ارسل الزبير خطابا آخر لعلماء دارفور بتاريخ غرة محرم سنة ١٢٩١ ه الموافق ١٨ فبراير سنة ١٨٧٤ م حرصا منه على ان يبادر هؤلاء العلماء باقناع السلطان بالعدول عما يدور في نفسه من ضرورة استمرار الحرب بينه وبين الزبير والجنوح الى السلم حقنا لدماء المسلمين ، ومنعا لضياع أموالهم وقد رأى الزبير أن تأثير هؤلاء العلماء قد يكون اكثر وقعا في نفس السلطان منه هو شخصيا على اساس أن هؤلاء يمثلون الدين وزأيهم في ذلك هو رأى الدين ، وقد شرح لهم الزبير في خطابه المعدف الذي جاء به الى بلاد الرزيقات ، وأعاد عليهم ما كتبه الى بقوله : « فالأمل من حضراتكم يا علماء الاسلام أن تفيدونا عما ديما بقوله : « فالأمل من حضراتكم يا علماء الاسلام أن تفيدونا عما ديما ملطانكم الى محاربتنا وهلاك عساكر المسلمين منا ومنه ، فأن ملطانكم الى محاربتنا وهلاك عساكر المسلمين منا ومنه ، فأن على ما أجراه ونطلب منه المغفرة وأن كان هو المخالف فكفي بالشريعة المناه وبينه ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم »(٢٧) .

ويبدو أن الحكومة الخديوية كانت تخشى تدخل موظفى الدول الأجنبية فى هذا الموضوع نتيجة الاجراءات التى تتخذها للاستيلاء

على دارفور ، لذلك نراها ترسل الى حكهدار السودان تلفرافين بتاريخ ٢٣ ذى الحجة سنة ١٢٩٠ ه الموافق ١٥ فبراير ١٨٧٤ م تعلمه بما يجب التصريح به لموظفى الدول الاجنبية والسلاجات عن تدخل الحكومة الخديوية فى دارفور بأن سبب ذلك هو حرص الحكومة على منح تجارة الرقيق فى هذا الاقليم ولو بالحرب ورد عدوان هؤلاء النموراويين على حدود الممتلكات المصربة غى السودان(٢٨) .

# الاتصــالات بين القساهرة والخسرطوم:

بلغ مدير كردفان بعد ذلك أن السلطان أعتراه قلق عظيم من حركات الزبير واستمر في جمع الجيوش الكثيرة لمقاومته وأنه عازم على تولى قيادتها ضد الزبير بك كما أنه قام بسسد الطريق ما بينه وبين كردفان ، ونتيجة لذلك أصبح احتمال وقوع الحرب بين السلطان والزبير أمرا لا مفر منه ، فأبلغ مدير كردفان حكمدار السودان بهذه الأخبار ، وراى الأخير أن يبعث بنجدات للزبير على سبيل الاحتياط ، وعندما بدأت الوقائع بين عساكر الزبير وعساكر السلطان أبلغ الحكمدار الحكومة الخديوية في القاهرة بذلك(٢٩) .

فنى ٢٤ ذى الحجة سنة ١٢٩٠ ه الموافق ١٥٥ فبراير سنة ١٨٧٤ م بعث برسالتين الى المعية السنية شرح فيهما الحالة شرحا وافيا بناء على ما أبلغه به مدير كردفان ، وأوضح الحكمدار في برقيته أيضا أنه أمر بتجهيز ثلاثة بلوكات من العساكر . ومائة عسكرى خيالة باشبوزق ومدفع لارسالهم الى الزبير . كما أنه كتب الى مدير كردفان ليبعث للزبير بمائة خيال ومدفع ، وبوصول هذه الامدادية للزبير بك يصير جملة الموجود بطرفه من القوات

أورطة بيادة مستكملة، وأربعمائة خيال ، وأربعة مدافع ، هذا بخلاف الموجود من جماعته وعساكره وعساكر التجار الموجودين معه ، كما أنه أشار بأنه أمر الزبير بأن يكتفى بالمحسافظة على مديريته بحر الفزال فقط(٣٠) .

وفى الخامس والعشرين من نفس الشهر وردت للحكمدارية برقية توضح ضرورة نجدة الزبير بك باللازم من العساكر والمدافع والذخيرة والتنبيه عليه بالدخول فى حدود دارفور وسوق العساكر فى المحلات التى يوجد بها مياه ، وعمل اللازم نحو فتح الطريق ما بين بحر الغزال وكردفان اذا كان مسدودا(٣١) .

وفى ٢٦ ذى الحجة سنة ١٢٩٠ ه الموافق ١٧ فبراير سنة ١٨٧٤ م بعث الحكمدار للمعية بتلفرافين يطلب فيهما الامدادات اللازمة لنجدة الزبير ولاعداد الحملة المزمع ارسالها لفتح دارفور ٤ وما يلزم لهذه الحملة من عساكر واسلحة وذخائر ومهمات ومؤن واموال ووسائل نقل من خيول وجمال ٤ كما شرح صعوبة الطرق وقلة المياه بها(٣٢) . وفى تلفسراف يحمل نفس التاريخ طلب الحكمدار من القاهرة الموافقة على قيامه بنفسسه الى كردفان للاشراف على اعداد الحملة المزمع ارسالها لغزو دارفور من جهة الشسسرق ٤ وتعيين محمد سبعيد وكيلا عنه بالحكمدارية اثناء غيابه(٣٢) .

ابرق ایضا الحکهدار یقترح ارسال الاهدادات التی طلبها نلزبیر بطریقی سواکن وکورسکو ابی حمد وذلك لصغوبة توفیر وسائل النقل اللازمة من مرکز واحد(۳۲) . كما اخبر الحكهدار خیری باشا بأن الطریق ما بین المرطوم وکردنان مقتوح أما طریق گردفان دارفور فهو مفلق(۴۵) . وفی الثامن والعشرین من ذی

الحجة سنة ١٢٩٠ ه الموافق ١١ فبراير سنة ١٨٧٤ م وردت للحكمدار برقية تحمل أوامر له بعدم مبارحته الخرطوم انتظارا لما سوف يصدر له من أوامر وتعليمات بعد ذلك(٣٦) . وفي ٢٩ ذي الحجة رد الحكمدار بالموافقة على ما جاء بهذه البرقية من تعليمات وجدد طلبه من القاهرة بخصوص تعيينه على قيادة الجيش المتوجه لفتح دارفور لتشميل وتسميل كافة المصاعب التي قد تعترض اعداد هذا الجيش(٣٧) .

وفى السادس من محرم سنة ١٢٩١ ه الموافق ٢٣ فبراير سنة ١٨٧٤ م أجابت القاهرة على الحكمدار فى برقيسة مجملة بخصوص مطالبه من العساكر والأسلحة والمؤن والأموال من أجل الأعداد لغزو دارفور ، الا أنها رأت أن يؤجل غزو دارفور من جهة كردفان فى الوقت الحالى ، وكانت الخطة التى وضسعت للاستيلاء على سلطنة دارفور تقوم على أساس مهاجمتها من جهتى كردفان وبحر الغزال ولكن رؤى الاكتفاء بالهجوم عليها من جهة بحر الغزال بصفة مؤقتة (٣٨) ،

وقد اجاب الحكمدار على هذه البرقية في الثامن من نفس الشهر بما يفيد استيعابه للتعليمات التي ارسلت اليه ، كما أوضح مدى المصاريف الباهظة التي ستتكلفها اقامة العساكر المرسلة الي بحر الغزال ، وهو أمر ليس في مستطاع ميزانية هذه المديرية الوفاء به ، ولا حتى الزبير بك لذلك اقترح على الحكومة أن يرسل العساكر للزبير بالتدريج وكلما طلب ذلك مع احالة مصاريفهم على الحكمدارية ، وقد أوضح أنه عرض على الزبير بك تعليمات الحكومة ليبدى رأيه فيها (٣٩) .

وقد وافقت الحكومة على مقترحات الحكمدار بوقف ارسال العساكر الباشبوزق من مصر على أن يرسل له أورطة عسكرية

مظامية جهادية من السودان الشرقى نمى الوقت الحاضر ، وقد طلبت الحكومة فى ردها على برقية الحكمدار ضرورة الاسسراع فى ارسال الشبان الذين وعد الزبير بارسالهم الى مصر ، وذلك لتدريبهم على الحركات العسكرية والعمل على تشسكيل أورط عسكرية نظامية منهم واعادتهم للسودان(٠٠) .

وفى الحادى عشر من محرم سنة ١٢٩١ ه الموافق ٢٨ مبراير سنة ١٨٧٤ م أرسلت ارادة سنية الى الزبير بترقيته الى الرتبة التالية نظرا لما أبداه من همة كبيرة فى هزيمة العساكر الدارفورية ومقتل وزيرهم ، وأسر جنودهم ، وجهود الزبير أيضا فى منع تجارة الرقيق ، وضبط الأحوال بمديرية بحر الغزال(١٤) .

بعد أن اتفقت آراء القاهرة والخرطوم مع رأى الزبير في وجوب غزو دارغور ، بدأ كلا الطرفين في التعاون من أجل انجاز تلك المهمة ، وكانت البداية في صورة النجدات التي بعث بها الحكمدار للزبير عندما حدث أول تصادم مع جيوش دارغور ، بعدها جرت اتصالات موسعة بين المسئولين في القاهرة والخرطوم من جهة والزبير من جهة أخرى لاسستكمال هذا التعاون الذي وضحت صورته في نصوص البرقيات التي عرضنا لها سابقا ، والتي انتهت الي ضرورة العمل الجدى لاتهام هذه المهمة على وجه السسرعة ، وقد عكس هذا التعاون الأهداف الحقيقية للحكومة الخديوية من حيث رغبتها في ضم هذه السلطنة لمتلكاتها في أفريقيا الخديوية من حيث رغبتها في ضم هذه السلطنة لمتلكاتها في أفريقيا البرقيات التي تحمل أنباء الاستعدادات بين التاهرة والخرطوم البرقيات التي تحمل أنباء الاستعدادات بين التاهرة والخرطوم

ففى ٢١ ربيع الأول سنة ١٢٩١ ه الموافق ٨ يونيه سنة ١٨٧٤ م ابرقت القاهرة الى حمكدار السسودان تستعجل فيها

ارسال الشبان الذين كان الزبير قد وعد بارسالهم الى مصر بما يكفى تشكيل أورطتين أو أربع لتدريبهم واعادتهم للسودان(٢٤) .

ونى ٢٧ ربيع أول سنة ١٢٩١ ه الموافق ١٤ يونيه سنة ١٨٧٤ م وردت برقية للمعية تفيد بأن الزبير قد أرسل الى الحكمدارية ما صار اغتنامه من محاربته السابقة مع درافور من أسلحة ومدافع وخلافه مع الأشياء المتعلقة بأحد الوزراء(٣٤) .

وقد تطلبت كل هذه الاستعدادات التى كانت تجرى من جانب كل من الحكومة الخديوية فى مصر ومثلها فى الخرطوم مصاريف باهظة ،كما أن الزبير لم يكن لديه من الأموال ما يستطيع الاستمرار فى الصرف على جيشه الخاص ، ودفع مرتبات العساكر والضباط المرسلين اليه فى صورة نجدات من الحكمدارية ، لذلك أرسل الى الحكمدار يطالبه بدفع مبلغ ثلاثة آلاف كيسة نقدية قيل أنه أى الزبير قد دفعها للضباط لصرفها فى استحقاقات العساكر جماعة البلالى والعساكر الذين كانوا معه قبل حدوث الواقعة ، فلم يلبث الحكمدار أن أبلغ القاهرة بتفاصيل هذا الموضوع فى برقية بعث الحكمدار أن أبلغ القاهرة بتفاصيل هذا الموضوع فى برقية بعث بها فى ؟ من ربيع الثانى سنة ١٢٩١ هـ الموافق ٢١ يونية سنة بها فى ؟ من ربيع الثانى سنة ١٢٩١ هـ الموافق ٢١ يونية سنة

وفى الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة ١٩٩١ه الموافق ٢٤يوليو سنة ١٨٧١ م صدر أمر كريم الى الحكمدار يحمل الموافقة على صرف المبلغ المذكور للزبير(٥٤) . ولا يخفى أن السبب الذى أضطر الحكومة الخديوية للموافقة على طلب الزبير هو خوفها من أن يتراجع عن عزمه في غزو دارفور ، حينئذ سوف تجد الحكومة نفسها وقدالقي عليها عبء فتح دارفور وحدها وهو أمر لم يكن لتوافق عليها . كما انها كانت تهدف الى ما هو أبعد من ذلك وهو

الاستفادة قدر الأمكان ولدد أقصى من حماسسة وجهود الزبير وجيشه في اتمام هذا الفتح .

وبينها خانت الأمور تسير على هذا النحو ، كان الزبير ماضيا في اتخاذ الاستعدادات العسكرية فقد أجرى تشكيل ثلاثة أوردى(٢١) باشبوزق وعين عليها كل من طه أغا محمد الملك الشايقى ، ومللى محمد أغا قولنق أغاسى ، ويوسف أغا أرناؤط وذلك بمرتب شهرى ألفى قرش ومرتب بربر ألفين وخمسسمائة قرش ، وفى السابع عشر من ربيع الثانى صدر أمر كريم الى حكمدارية السبودان بالموافقة على ما أجراه الزبير من تعيينات للأشخاص المذكورين(٤٧) ، وقد تطلب تشكيل هذه الأورديات المثير من النفقات المتبلة في الأموال والمهسات وخلافه لهذا أرسل الزبير رسولا بالنيابة عنه الى الخرطوم بطلب صرف لهذا أرسل الزبير وسولا بالنيابة عنه الى الخرطوم بطلب صرف لهذا المهات وطلب الأموال اللازمة لدفع مرتبات الجنود لكى يستطيع أن يستمر في استعداداته العسكرية التي بدأها ، فرفع الحكمدار طلب الزبير هذا للمعية لأخذ الموافقة عليه وصرف مبلغ الألف كيسة التي طلبها الزبير هذا للمعية لأخذ الموافقة عليه وصرف مبلغ الألف كيسة التي طلبها الزبير (٨٤) ،

وفى غرة جمادى الأولى سنة ١٢٩١ ه الموافق ١٦ يونية سنة ١٨٧٤ م اتخذ الزبير لنفسه مركزا لتجميع العساكر لجهة تسمى الكلكلة(٩) . فى حين كان الدارفوريون فى الجانب الآخر متهيئين للقتال فى أية لحظة(٥٠) .

وفى ٣ جمادى الأولى سنة ١٢٩١ ه الموافق ١٨ يونيه سنة ١٨٧٤ م أبرق الحكمدار الى خيرى باشا بما يفيد بأنه قد كتب للزبير بضرورة قيامه بتنظيم المديرية وربط الأموال على أهاليها وتقوية مركزه ، والمحافظة على حدود مديريته بحر الغزال حتى

يتم ارسال العساكر والاسلحة اللازمة للدخول في دارغور كما هو عازم على ذلك(٥) . وقد جاء رد الحكومة على برقية الحكمدار في ٥ جمادي الأولى الموافق ٢٠ يونيو من نفس السسنة بما يغيد صعوبة ارسال العساكر والاسلحة المطلوبة على وجه السرعة في الوقت الحالى لاعتبارات بعد المسافة بين مصر والسسودان وأشارت على الحكمدار بأن يحاول نجدة الزبير بتدبير أورطة من الخرطوم لحين ارسال بدل منها من مصر حتى لا يتوقف سسسير الأمور (٥٢) .

وفي برقية تحمل تاريخ ٦ من جمادي الأولى الموافق ٢١ يونية أبلغ الحكمدار خيري باشا عدم اتصال خط التلفراف مع سنجر مك ورفضه ارسال أورطة من طرفه ، وعزمه أي الحكمدار على السفر الى كردفان لجمع ما يمكن جمعه من العسساكر الشايقية والجهادية لنجدة الزبير وتذليل المسماب التى تقف حائلا دون ذلك (٥٣). وفي السابع من نفس الشهر الموافق ٢٢ يونيه أبرقت الحكومة للحكمدار بارادة سنية تعلمه بموانقتها على ما عرضه من ضـــرورة قيامه الى كردفان لجمع العســاكر وتوكيل نائب عنه بالخرطوم في مدة غيابه ، وتم تعريفه أيضا بأن الحكومة قد أرسلت له أربعة بلوكات من العساكر الجهادية من سواكن وذلك خلاف ما اتفق عليه مسبقا(١٥) . وأما من جهة الزبير فأنه حدثت بينه وبين الدارفوريين معركة بتاريخ } من جمادى الأولى سلنة ١٢٩١ ه الموافق ١٩ بونيه سنة ١٨٧٤ م هاجمه فيها السلطان أبونا والى جهات دارفور الصعيدية (٥٥) . على راس جيش قوامه أثنا عشر ألف رجل ، فتصدى لهم الزبير على رأس موة موامها النب وسنتمائة نفر ، فهزمهم وقتل قائدهم السلطان أبونا وأسر ابنه ، وأبلغ الحكمدار فيما بعد بذلك ، الذي أبرق للقاهرة ني العاشر من نفس الشهر يبلغها بما حدث (٥٦) . وغى الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة ١٢٩١ ه الموافق ٢٩ يوليو سنة ١٨٧٤ م أرق الحكمدار للقاهرة وهو فى كردفان يبلغها بأن الزبير لما وجد السلطان قد استصحب جميع عساكره توجه أيضا هو بجميع عساكره ، وأنه صيانة لشسسرف الحكومة ارسل ما استطاع جمعه من العساكر والأسسلحة لنجدة الزبير ، وينوى التوجه على رأس قوة أخرى بنفسه ليدعم موقف الزبير ويأمل أن يكون فتح دارفور ميسسرا(٧٥) ، وأجابت المعية فى الخامس من رجب سنة ١٢٩١ الموافق ١٨ اغسطس سنة ١٨٧٤ م مالموافقة على ما اتخذه الحكمدار من تدابير واجراءات ازاء ما بيته سلطان دارفور من نية العسدوان ، وتبلغه أمل الحكومة فى أن سلطان دارفور من نية العسدوان ، وتبلغه أمل الحكومة فى أن بعجل بأمر الحاق هذه المنطقة بالحكمدارية(٥٨) .

وفى غرة رجب من نفس العام الموافق ١٤ أغسطس سنة ١٨٧٤ م أبلغ الحكهدار المعية بانه قد قام فعلا من كردفان على راس الحملة التى أعدها ، والتى تكونت من أورطة جهادية مسلحة ببنادق حديثة ، وأوردى باشبوزق مكون من أربعمائة نغر خيالة وهجانة ، وثلاثة مدافع وذلك خلاف ما سوف يلحق به من عساكر الشايقية ، وغيرهم بطربق كردفان أم شنقة ومنها الى الفاشر ، وأن الزبير قد أبلغه بأنه قد ترك مركزه فى الكلكلة الى محل يقال له النمر على مسيرة يوم واحد من بلدة داره (٥٩) .

وفى الحادى عشر من رجب من نفس السنة أبرقت القاهرة للحكمدار لتبليغ شكرها للزبير وللعساكر ولرؤسائهم على ما بذلوه من جهد فى حفظ شرف الحكومة ، وانزال الهزيمة بالعسساكر الدارفورية بعد مقتل قائدهم السلطان أبونا(٣٠) .

وأرسل خيرى باشا برقية الى سعادة ناظر الحقانية والى سعادة ناظر الخارجية تحمل تاريخ ١٢ رجب سنة ١٢٩١ ه الموافق

70 اغسطس سنة ١٨٧٤ م أبلغهم فيها بما حدث من جانب سلطان دارغور من تعد على قوات الحكومة الخديوية ، وتصدى تلك القوات لهم وانزال الهزيمة بهم . كذلك أشـــارت البرقية لهدف حكومة القاهرة من غزو دارغور وهو القضـــاء على تجارة الرقيق فيها لأنها أى دارغور تمثل مركزا خطيرا لانتشار هذه التجارة . وقد تم احاطة ناظرى الحقانية والخارجية بهذه المعلومات الرسمية لكى يستطيعا الأدلاء بأية استفسارات أو تصريحات حول موقف حكومة الخديو من غزوه دارغور اذا ما طلبت ذلك أى جهة أجنبية (٢١) .

### شكوي سلطان دارفور للخديو من حركات الزبير والحكمدار:

قبل أن تنطور الأمور الى أخطر من هذا كراى السلطان أن بعرض ما بينه وبين الزبير من نزاع على الخديو في القاهرة لعله يجد مخرجا أو حلا عنده لذلك . فبعث له برسالة في الرابع من رجب سنة ١٢٩١ ه الموافق ١٧ أغسطس سنة ١٨٧٤ م يشرح له فيها تعديات الزبير على حدود مملكته كما ادعى ذلك في خطابه وتأييد الحكمدار لهذه التعديات ويذكر الخديو بالعلاقات الطيبة التي كانت قائمة بين سلطنة دارفور ومصر أيام أبيه كويطلب منه التدخل للحد من هذه التعديات بصفته الشخصية كا أو التدخل للوساطة بينه وبين الزبير (٦٢) .

وبالطبع مان الخديو لم يعط لهذه الرسسالة اية اهميسة ، لأن جميع تحركات الزبير والحكمدار كانت بتوجيه من الخسديو شخصيا ، كما أن سلطان دارمور كان هو البادىء بالعدوان وليس الزبير .

ولم يكن أمام السلطان ابراهيم بعد أن فشل مسعاه لدى الخديو السماعيل لانقاذه سوى أن يجد لنفسه مخرجا آخر من

يتوجهوا منها الى الحجاز ومن هناك الى الآستانة بقصد التخلص من محاربة الحكومة الخديوية ، وبناء على ما ذكر من معلومات تم عرض الموضوع على جناب الخديو للنظر ، واصدار الأمر لمراقبة الاشخاص المذكورين او القبض عليهم عند حضورهم لمدينة أسيوط مع مراعاة مراقبة موانىء الاسكندرية والسويس حتى لا يستطيعوا الهروب من البلاد(٦٤) .

وفى الخامس والعشرين من رمضان سنة ١٢٩١ ه الموافق سنة من نوفمبر سنة ١٨٧٤ م أجابت القاهرة بارادة سنية على برقية الحكمدار بأنه قد تم القبض على الرسل التابعين لسلطان دارفور بجهة واحات اسبوط ، وضبط جميع ما معهم من مكاتبات وغيرها وأنه وجد من بينهم شخص مخصوص يحمل مكاتبة للخديو ، وقد نوهت البرقية للحكمدار الى ضرورة الاسسراع بالاستعداد للاستيلاء على الفاشر سواء بضم قواته مع قوة الزبير ، والدخول في معركة مع الأمير قبل الدخول الى الفاشر ، والقاء القبض عليه وارسال اقاربه الى كردفان ، والعمل على ادخال البلاد المجاورة عليها مع المقدار الكانى من العساكر على أن يرسل الباقى منهم الى الزبير ، وابلاغه بقدوم حسن بك على رأس قوة للاقامة في الفاشر وكردفان ، وتبليغ سلام الجناب العالى الى الزبير وكافة الضباط والعساكر العساكر العالى الى الزبير وكافة الضباط والعساكر (٢٥) .

وفى السادس عشر من شوال سنة ١٢٩١ ه الموافق ٢٦ نوفمبر سنة ١٨٧٤ م أرسلت القاهرة للمرة الثانية برقية لمفتش عموم قبلى تعيد عليه ما سبق ذكره من ضرورة حفظ الصرر وبقية الأشياء التى وجدت مع رسل السلطان وارسالها مع مندوب

واعلامهم متى قتل السلطان ، ودخول بلاده فى حيز الحكومة المصرية وتخييرهم بين الرجوع الى بلادهم أحرارا أو المثول بين يدى الجناب العالى الخدبو اذ رغبوا فى ذلك وهم أحرار أيضا ، وفى الحالة الأولى يحرر مكاتبة بذلك لحكمدار السودان(٦٦) .

وفى 10 ذى القعدة سنة 1791 ه الموائق 70 ديسمبر سنة 14٧٤ م أجابت القاهرة على برقية الحكمدار المؤرخة فى 11 شوال من نفس السنة بأنه تم احضار الرسل المذكورين للقاهرة واكرامهم وتأمينهم على انفسهم وأموالهم وأولادهم وأنهم مقيمون بالمسافر خانة 6 وأنه قد تنبه عليهم بأن النقود المقال عنها أنها لسر تجار الفاشر وأخوته لهم الحق فى التصرف فيها فى أسباب التجارة أو حفظها بدون أى معارضة (٦٧).

وعلى غرض نجاح سفارة السلطان في الوصول الى الأسنانة والاتصال بالباب العالى \_ وهذا لم يحدث \_ فانها من المؤكد كانت سوف تعود كها ذهبت بدون أية نتيجة . وذلك لأن الفرمان الصادر غي ١٣ فبراير سنة ١٨٤١ م كان قد ذكر سلطنة دارفور ضحن الاقاليم السودانية التي صارت تبعيتها لمحمد على على مدى الحياة ولكن سلطنة دارفور ظلت مستقلة حتى تولى الخديو اسماعيل الحكم في مصر . ولم تكن سلطنة دارفور تدين بأية تبعية للسلطان العثراني الى أن تم غزوها بواسطة جيش الزبير بالاشتراك مع العيش الدولة المصرية ، فانهزمت وخض حت لحكومة الخديو ، وانطبقت عليها ممارسة ، توق السيادة التي كان مآلها النهائي في حكومة القسلطنة بحكم تبعية الحكومة ذاتها للسلطنة العثمانية(٢٨) .

وقد ترتب على فشل بعثة السلطان هذه نتائج وعوامل كثيرة جعلت الأمل نمى عدم قيام حرب بينه من جهة والدولة المصرية

والزبير من جهة أخرى يكاد يكون سرابا . ومن ثم شرع يستعد للموقف ويأخذ حذره حتى يتمكن من صد هذا الغزو المتوقع .

#### موقعة الشرتاى أحمد نمر:

لم يكد جيش الزبير يصل الى دارة (٦٩) . ويتحصن بقلعتها حتى نشط أحمد نمر زعيم البرقد (٧٠) ، فجمع شتات جيش الوزير أحمد شمسطه وحاصسر الزبير وجيشه فى قلعة دارة ، وأخذ يشاغلهم كسبا للوقت حتى تصله الامدادات التى كان يعدها له السلطان ابراهيم بقصد القضاء على الزبير والثار لما نالته قواته من قبل على يديه ، ولكن الزبير لم يحرك ساكنا تجاه هذا الحصار بل صبر على أحمد نمر هذا حتى علم بمقدم النجسدة التى كان ينتظرها ، عندئذ أرسل لهم أحد قواده هو رابح بفرقة من الجيش فنشبت بينهما معركة قصسيرة ، لم يلبث أن قتل فيها أحمد نمر وانهزمت القوة التى معه ، وغنم الزبير فى ذلك الوقت غنائم كثيرة وانهزمت القوة التى معه ، وغنم الزبير فى ذلك الوقت غنائم كثيرة من الخيول والدروع والخوذ والماشية وخلافه (٧١) .

وكان الزبير قد بعث فى ٣ رجب سنة ١٢٩١ ه الموافق ١٦ أغسطس سنة ١٨٧٤ م برسلات الى السلطان ابراهيم يدعوه فيها مرة أخرى للتسليم وملخص ما جاء فيها:

اولا: ذكره بما كان من تعديات عرب الرزيقات عليه وعلى المسلمين من التجار بدون وجه حق وموقفه المؤيد لهم :

ثانيا: أخبره باستيلائه على دارة واصراره بل تمسكه على عدم الانسحاب منها مهما كانت الظروف والنتائج .

ثالثا: نصسته بالتنازل عن ملكه والاذعان لأوامر الحكومة الخديوية في مقابل أعطائه الأمان في أمواله وأهله حتى يمكن تلافى وقوع الحرب بينه وبين الدولة المضرية .

رابعا: ذكره بضرورة الكف عن القيام بالتحرثات العسكرية ضده والجنوح الى السلم(٧٢) .

كان هذا الخطاب هو الأخير الذى وجهه الزبير الى السلطان، وبعده لم يجب السلطان على هذا الخطاب، ومن ثم بدات الأمور تسير الى اسوا في غير صالح السلطان.

#### وقعة الأمير حسب ألله:

استشاط السلطان ابراهيم غضبا من مكاتبات الزبير له وطلبه منه التسليم أو الحرب ، فلم ير السلطان مفرا من أن يجهز له جيشا آخر يستطيع انزال الهزيمة الساحقة به ، ومن ثم أسرع باعداد جيش ينوف عدد على المائة ألف مقاتل من بينهم عدد كبير من الفرسان المدرعين وااشاة المسلحين بالبنادق ، عقد السلطان لواء هذا الجيش لعمه الأبير حسب الله ، سار هذا الجيش العرمرم قاصدا داره فدخلها في ٢٥ اغسطس سنة ١٨٧٤ م ، وشرع في احكام الحصار حولها من جهاتها الأربع ، ثم أنفذ الأمير حسب الله وقتلت وزيرنا أحمد شسطه ومن بعده أحمد نمر فأخرج الآن من بلادنا ، ونتعهد لك بأن نشيعك بالسلامة والأمان ، ، » وقد أجاب الزبير أعضاء الوقد بأن يبلغوا الأمير حسب الله بأنه أى الزبير الخدو ولا يتوى الذروج منها الا بقدر من الله ، فان كانوا قد جاءوا للحرب فليتقدموا له الإ فعليهم أن يعودوا من حيث أتوا (٧٣)) ،

وكان الزبير قد بعث من قبل برسالة الى الأمير حسب الله بتاريخ ١٢ جمادى الأولى سنة ١٢٩١ ه الموافق ٢٧ يونيه سنة ١٨٧٤ م بملخص ما جاء نيها:

أولا: عرض على الأمير حسب الله تولى سلطنة دارفور بدلا من السلطان ابراهيم لما بلغه عنه من الخلق الحسس والدراية الكابلة والراغة والشفقة على أحوال المسلمين .

ثانيا: شرح له تفصيلات معاركه السابقة مع كل من أحمد شطه وأحمد نمر وكيف أنه هزمهم وكفنهم بأعز الأقمشة ودفنهم مع بقية الوزراء والمقاديم والملوك بما يليق بمكانتهم (٧٤) .

وقد كان الصمت التام هو الاجابة على رسالة الزبير فلم يجب الأمير حسب الله عليها تماما كما فعل السلطان ابراهيم من قبل في الرسائل التي تلقاها من الزبير .

#### المسركة الأولى:

بدات هذه المعركة بعد عودة رسل الأمير حسب الله الى معسكرهم وابلاغه باجابة الزبير على رسالته ، ولقد تصادف أن وقعت ابصار الرسل الذين حملوا الرسالة الى الزبير على بعضى جنود النيام نيام الذين يضمهمم جيش الزبير ، وقد اجتمعوا على جثة آدمى يقتسمونها غيما بينهم نياخذ بعضهم الرأس والقدمين والبعض الآخر اليدين والصدر ، ثم يشرعون في شيى هذه الإجزاء على النار وعند عودة الرسل المذكورين الى معسكرهم لم ينسوا أن يرووا الأخوانهم ما شاهدوه من وحشية جنود الزبير وقسوتهم ، ولعل هذا قد ملاهم بالرعب وخوفهم من قتال الزبير ، غير أنه على أية حال لم يكن هناك مفر من الحرب وحدوث تصادم بين القوتين ، فلم تلبث قوات الاعداء أن أقاموا معسكرهم على مسافة غير بعيدة من ، رامى منادق واسلحة جيش الزبير ، ثم بدأوا مي مناوشاتهم وكان مع الزبير زهاء ، ، ، ۱۲ مقاتل مسلحين بالبنادق مناوشاتهم وكان مع الزبير زهاء ، ، ، ، ما المدين بالبنادق مناوشاتهم وكان مع الزبير زهاء الزبير تصلى الأعداء نيرانا حامية

كل يوم من قبل الشروق الى ما بعد منتصف الليل ، وصبر جنود دارفور على هذه النيران لمدة سبعة أيام طوال . استطاع الزبير خلال تلك المدة أن يهلك منهم عددا كبيرا الا أن هذا الحصار استمر مع ذلك واستمرت معه المناوشات ، ومضت الأيام طويلة على هذا الحال حتى أوشسكت ذخيرة الزبير على الناد وفرغت مؤنه ، ومضى على رجاله يومان بلا طعام (٧٥) .

#### المسركة الثانيسة:

بينما كان الزبير ينكر في الخلاص من هذا الحصار بالهجوم على جيش الأمير حسب الله وفد عليه واحد من قادة جيش دارفور اسمه الملك أحمد ليفتدى ابنته التي كان الزبير قد أسرها في موقعة أحمد شبطه عارضا عليه في مقابل ذلك ١٠ أوقيات من الذهب وكان الزبير قد وضع أسراه في قبة جامع داره ، ومن فوق هذه المئذنة كان يستطلع ما بدور في معسكر الأمير حسب الله ، فاذا به يرى حركة وجلبة غير عادية ، فأسرع بالهبوط ودعا الملك أحمد وعرض عليه أن يذهب فيأتيه بأنباء ما يحدث غي معسكرهم في مقابل أن يسلم له ابنته دون مقابل من الذهب ، وأقسم له على القرآن بذلك فقبل أن يذهب ويأتيه بحقيقسة الأنباء ، فلما بلغ معسكرهم أخبر قومه بأن الزبير يطلب منه ٢٠ أوقية من الذهب فداء لابنته ، ولما لم يكن معه سوى ١٠ أوقيات فقط ، فقد عاد ليأخذ العشر الباقية وعندئذ أعطوه ماله واستحثوه على المبادرة باحضار أبنته سريعا لأنهم ينوون الهجوم على الاسوار من جميع الجهات في اليوم التالي ، فعاد الملك أحمد ومعه الذهب والأخبار. وكان هذا في مساء يوم الخميس ٣١ من اغسطس سنة ١٨٧٤ م وهو اليوم الذي بدأت فيه هذه المعركة . كان الفوراويون في تنك الليلة قد شربوا الخمر وأكلوا كثيرا وناموا مبكرين اسستعدادا

للهجوم في اليوم التالى ، انتهز الزبير هذه الفرصسة الثمينة وعول على مفاجأتهم وهم نيام ، فنخرج اليهم في ثمانية الاف رجل على هيئة مربع ، وصلال في جنح الليل حتى لم يعد يفصله عن معسكرهم سسوى الف متر تقريبا ، عندئذ أمر رجاله باطلاق نيران اسلحتهم على الأعداء ، فصسبوا عليهم وابلا من الرصاص المنهمر ، عندئذ هب هؤلاء من نومهم مذعورين وقد أخذتهم المفاجأة وبدأوا نمى اطلاق رصماصهم على جنود الزبير ولكن بعد فوات الأوان ، فقد كان معسلم هد تحول الى ما يشببه جمرة من النار ، وفي أثناء هذه المعركة أصابت الزبير طلقة طائشــة في يده اليمني فجرح جرحا بليفا ، ولكنه لم يعبأ به بل مضى بين رجاله يصهدر لهم الأوامر ويشهدد من عزائمهم . غلما أصبح الصباح كان معسكر الأعداء قد تمزق شر مهزق . وكان رجال جيش الأمير قد ولوا الأدبار مخلفين وراءهم الأرض وقد غطتها جثث قتلاهم ومن بينهم أربعون رجلا من أبناء السلطان ، فشرع الزبير بعد ذلك في جمع الفنائم هو ورجاله فكان من بينها نحو ألف درع و ٢٧٠٠ خيمة وثمانية مدافع قديمة نقش على بعضها اسم سهيد باشا الى جانب الكثير من الاسسلحة والذخائر الحربية والمؤن التى تكفى المدينة لمدة أربعة شـــهور ، عندما فرغ الزبير من الاســتيلاء على كل هذا عاد بجيشه الى المدينة وتحصن بقلعتها من جديد وهكذا انتهت المعركة الثانية بهزيمة منكرة لجيش الأمير حسب الله الذي عاود الهجوم للمرة الثالثة على أسوار قلعة داره من جديد (٧٦) .

## المسركة التساللة:

وقد بدات هذه المعركة فى الثامن من سبتمبر سنة ١٨٧٤ م عندما تمكن الأمير حسب الله من جمع شنتات جيشسه المنهزم ومعاودة الهجوم على اسسوار المدينة من جديد ، ودار قتال

عنيف بين جيشه وجيش الزبير استمر لمدة أربع سهاعات متوالية حتى كثر القتلى نمى جيشه وحاقت به الهزيمة الكاملة . وقد قام الزبير على رأس جيشه بتبع ومطهاردة الفارين لمسافة طويلة عاد بعدها للتحصين بالقلعة من جديد استعدادا لأى هجوم آخر من جهة دارفور (٧٧) .

وطبقا لما ورد بالوثائق نقد بلغت خسائر جيش الأمير حسب الله في هذه المعارك الثلاث حوالي سقة آلاف رجل وذلك بخلاف الجرحي . بينما بلغت خسائر جيش الزبير من عساكره وعساكر الحكومة حوالي أربعمائة رجل . وقد أبلغ الزبير تفصيلات ما حدث في هذه الموقعة بمعاركها الثلاث الي اسماعيل باشا أيوب الذي كان وقتذاك على رأس حمسلة الشيسرق التي كانت قد وصلت في تقدمها لام شنقة في رسيسالتين وصيطت احداهها للحكمدار في الثامن عشيسر من شيعبان سنة ١٢٩١ ه الموافق ١٢٩ ديسمبر سنة ١٨٧٤ م ، وقد قام الحكمدار بأبلاغ القياهرة بنف بتفصيلات ما حدث في هذه الموقعة في برقية بعث بها في بنفسين ما حدث في هذه الموقعة في برقية بعث بها في نشاك قد أبلغ القياهرة بأن الزبير محاصير بقلعته في دارا بواسيسطة جيش الأمير حسيب الله الذي حضير اليه بداره بتاريخ ١١ رجب سنة ١٢٩١ ه الموافق ٢٤ اغسطس سنة ١٨٧٤ م ، وغير متيسر الاتصيال به(٧٧) .

ونظرة على هذه الموقعة ترينا أنها واحدة من الوقالل الرئيسية التى شه ملتها عملية فتح دارفور التى كانت لها أثرها البالغ فى كسر شوكة جيوش سلطان دارفور والتعجيل باتمام عملية الفتح .

#### عوامل انتصار جيش الزبير وهزيمة جيش الأمير حسب الله :

من خلال الاسطر التى تناولت تفاصليل المعارل الثلاث التى دارت رحاها بين الجيشلين نستطيع أن نستشف عوامل انتصار جيش الزبير وعوامل هزيمة جيش الأمير حسب الله وتتلخص في الآتي :

أولا: برغم ضخامة جيش الأبير حسب الله في العدد الذي وصل حسب ما ورد في المراجع الى مائة الف مقاتل أو ما يزيد، واحتوائه على عدد كبير بن الفرسسان المدرعين والمشسلم المسسلحين بالبنادق ، وقلة عدد جيش الزبير الذي بلغ اثنى عشر الف مقاتل بالنسسبة لجيش الأمير ، فان الأمير حسساله الله لم يسستفل تلك الميزة التي توافرت في جيشه في العدد والتسسليح في وضسع خطة محكمة ترمى الى فرض حصسار محكم حول قلعة داره التي كان يعيش الزبير ويتحصسن بها ، ويرسسل له بن يناوئه ويسستنفد نخيرته ورجاله ومؤنه ، فيضطره عندئذ للخروج اليه بن قلعته ، وبن ثم يمكنه الحاق الهزيمة به في سهولة ويسر ، ولكن الأمير لم يفعل ذلك بل ان حصاره حول القلعة لم يطل أمده بعدها تحرك لاقامة معسكر لجيشه في مكان ليس ببعيد عن أسوار القلعة ولا مرامي أسلحة جيش في مكان ليس ببعيد عن أسوار القلعة ولا مرامي أسلحة جيش الزبير وهذا يدل على عدم المام الأمير حسب الله بأبسط القواعد العسكرية اذ أنه كان هدفا سهلا أمام رجال الزبير هو وجيشه .

ثانياً: كان لاقامة جيش الأمير لمعسكره في مكان ليس ببعيد عن مرامي أسلحة رجال الزبير فرصة مكنت رجال الزبير من ان يمطروهم بين الحبن والحين بوابل من رصاص بنادقهم ، هذا الي جانب الدوريات المسلحة التي كانت تخرج ليلا من القلعة لتتصيد

من تجده من رجال الأمير حسب الله لتقلته أو لتحمله أسيرا ، كل هذا أدى الى قتل عدد ليس بالقليل من رجال جيش الأمير وبالتالى ساهم فى خفض الروح المعنوية القتالية لرجاله .

ثالثاً: كان لعامل المفاجأة اثره الكبير في هزيمة جيش الأمير في المعركة الثانية اذ كان للهجوم الذي شنه عليهم رجال الزبير بغتة ليلا وهم نيام ومصرع الكثير منهم أثره في تشتيت جيشه وقد ساعد على نجاح الزبير في هذا الهجوم ما قام به رجال جيش الأمير قبل ليلة الهجوم من تناول الكثير من ألوان الطعام واحتساء العديد من أنواع الخمور التي لعبت برؤوسهم فباتوا ليلتهم لا يعون شيئا .

رابعا: كان لعامل الخيانة في المعركة الثانية الفضل الأول في الهزيمة التي منى بها جيش دارفور في هذه الموقعة . إذ لم يكن الملك أحمد الذي حضر لمعسكر الزبير ليفتدى ابنته الا واحدا من ضلطان النفوس الخائنين لوطنهم ، فقد فعل ما أملاه عليه الزبير حرساعلى حياة ابنته ، مفضلا خيانة وطنه وجيئه غي سبيل هدف شخصى . ومن المرجح أن جيش الأمير حساب ألله كان يضم الكثير من أمثال هذا الرجل ، ومن ناحية أخرى كانت لفتة تنم عن بعد النظر من جانب الزبير الذي استطاع في الوقت المناسب أن يستفل هذه الثغرة في سبيل الحصول على ما يريد من معلومات؛ عن جيش الأمير حسب الله انقاذا لنفسه ومن معه من الهزيمة .

خامسا: كان للهزيمة التى لحقت بجيش الأمير عقب المعركة الثانية وتشتت جيشه ، وتركه لمعظم ما كان لديه من الامدادات من السلحة وذخائر ومؤن وخلافه وقيام الزبير بالاسستيلاء عليها أثره الفعال في استعادة جيش الزبير لقوته بعدما قاربت مؤنه وذخيرته على النفاد .

سادسا: اذا نظرنا الى نوعية الفئات التى كان يتكون منها جيش الأمير لوجدنا أنهم لم يخرجوا عن كونهم مجموعة مختلفة تنتمى الى قبائل متعددة لا تربطها أية رابطة ولا هدف سوى الحرب من أجل كسب الغنائم والأموال . لذلك وجدنا منهم الخائن وكان الملك أحمد خير مثل على ذلك . يضاف الى ذلك أن الروح القتالية المطلوبة في جيش ضخم كهذا لم تكن متوافرة بالقدر الذى توافرت به في جيش الزبير . اذ كان لحسن قيادة الزبير لهم وتوجيهه لهم التوجيه السليم ، وسخائه عليهم ، وتشجيعه لهم من العوامل التي ساعدت الزبير على الصمود بجيشه هذا أمام سلسلة الجيوش التي بعث بها سلطان دارفور الواحد تلو الآخر رغم قلة مؤنه وذخيرته .

سابعا: كان للعقلية العسكرية الواعية التى توانرت لدى الزبير الاثر الحسن فى تقويمه وتقديره للموقف واستفلال الإمكانيات المتاحة له على قلتها فى احراز نصر باهر على جيش الأمير نقد ضمن هو ورجاله حماية طبيعية داخل اسوار قلعة داره ضحمات جيوش دارفور المتنابعة كما أن قلعة داره كانت تشرف محكم تصميمها على أرض المعركة ، فكان من السهل استطلاع ما يدور داخل معسكر الاعداء بسهولة من داخلها كما حدث فى معركته الثانية مع الأمير حسب الله واستطاع أن يرى من فوق مئذنة جامع داره الهرج والجلبة التى كانت تسود معسكرهم .

ثامنا : كان للصلابة وقوة الشكيمة وعامل الصبر وغير ذلك من الصفات التى أظهرها رجال الزبير أمام هجمات جيش الأمبر الأثر الواضح فى احرازهم النصر تلو الآخر . يضاف الى ذلك ما أشيع عنهم من أنهم من أكلة لحوم البشر ، فقد ساعد ذلك على بث الرعب والخوف فى قلوب رجال الأمير حتى قبل مواجهنهم غى ميدان الحرب .

## قيسام السلطان أبراهيم بنفسه الى دارا:

وقع نبأ هزيمة جيش الأمير حسب الله ـ على يد الزبير -وقوع الصاعقة على السلطان ابراهيم جسسدت له الزبير في مخيلته على أنه الشمخصية الأسمطورية التي لا تقهر ، فرأى فى هذه الرة أن يقوم بنفسه للوقوف على مدى قوة هذا الرجل ، وتأديبه بعد أن لقيت جيوشسه المتتابعة الهزيمة المرة تلو الأخرى على يده ٤ ومن ثم أخذ يسستنفر قرمه للحرب ويحضسهم على الذود عن حياض وطنهم وبالادهم حتى اسسستطاع أن يجمع في وقت قصيير جيشا جرارا بلغ تعداده نحو المائة والخمسين الفا من بينهم ثلاثون ألف فارس ، كما أصطحب معه ثمانية مدافع . وقد عزم على الخروج بنفسسه لقتال الزبير « الطاغية الجلابي » كما نعته من قبل ، ولكن لم يصبح هناك مجال للسخرية من الزبير ، فهو اليوم سيف الخديو المسلول الذي شسسهره ليقوض به دعائم هذه السلطنة التي آخذت جوانبها تتهاوى كأوراق الشسجر في مطلع الخريف • وكان جيش السلطان لكثافته يثير حوله اذ ما تحرك سلسمابة كثيفة من الغبار تهذم الرجل من أن يرى رفيقه وهو على مبعدة خمس خطوات منه ، ولم ينس السلطان أن يخلف على الفاشس قبل رحيله ابنه الاكبر محمد الفضل ، ثم سار السلطان ابراهيم قاصلدا داره فبلفها في ضحى السحادس عشر من أكتوبر سنة ١٨٧٤ م. فحاصرها من جميع الجهات ومضى يسستعد الهاجمة قلعتها ني اليوم التالى ، وفى الصسسباح بدأ الهجوم فألقى السسلطان بقواته كلها في المعركة قاصسدا اقتحام المدينة في هجهة واحدة. ولكن رجال الزبير ردوه على أعقابه بعد أن أمطروا قواته بوابل من الرمساص المنهمر . واستمرت هذه المعركة الى ما بعد الغروب بسيساعة ، وفي اليوم التالى عاود السسلطان الهجوم

على الأسسوار مرة أخرى قبل طلوع الشسمس ، ولكن هذا الهجوم أصسابه الفشسل كسابقه بعد عدة سساعات من بدايته . كل هذا لم يوهن شيئا من عزيمة السلطان ، فعاود هجومه المرة الثالثة بعد صلاة الظهر في عزم واسستبسال هذه المرة وكانت قواته قد استراحت قليلا ، واسستردت بعض نشاطها فثبتت لرصساص اسسلحة رجال الزبير وهو يحصدها حصسدا ، وغطت جثث القتلى وجه الأرض الى أن أتى الليل فوضسع حدا لهذه المجزرة الدامية ، وبدأ السسلطان وقواته يرتدون مخلفين تحت أسسوار المدينة عددا كبيرا من قتلاهم ، وكان من بينهم بعض أبناء السلطان وأخوته وأعمامه .

وفى مساء ننس اليوم أرسل السلطان ابراهيم كتابا للزبير مملوءا بالشتم والسسباب والتهديد والوعيد له ، وختمه بقسم فليظ بأنه سسوف يعاود الهجوم على القلعة في الصباح ، وسوف يقتحم تحصيناته عنوة ، ويؤدى صلاة الجمعة في مسجد داره ، وفي الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي بدأ في تنفيذ قسمه بأن أطلق على أسوار قلعة داره أكثر من خمسة وأربعين قذيفة من مدافعه فلم يجبه عليها رجال الزبير ، بل شرع الزبير ورجاله في الاستعداد لهجوم لا فد الذي كان يتهددهم من جانب السلطان ،

وعندما بدأ الفجر يرسل خيوطه الأولى أخذ الزبير يتطلع نحو معسكر السلطان فادهشه أن يراه خاليا تماما من جيوش السلطان وشسك أن في الأمر خدعة فخرج في نفر من رجاله ليسلطان وجيشه قد ان السلطان وجيشه قد انسحب في جنح الظلام وأن الخمسة والأربعين قذيفة التي تلقاها منذ ساعات لم تكن أكثر من وسيلة لستر وتغطية عملية الانسسحاب حتى لا يفطن اليه فيخرج لمطاردته وتشتيت جيشه وقد علم الزبير فيما بعد أن سيسبب انسحاب السلطان هو أن

رجاله بعدما نزل بهم من خسائر فادحة قد أبوا أن يعودوا لمهاجمة الأسسوار مرة أخرى ، فهجروا السلطان ، عندئذ لم يجد السلطان بدا من أن يتبعهم ليجمع شملهم وليسير بهم لجبل مرة(٧٩) ، للاحتماء به ، وجمع الزبير ما خلفه السلطان في معسكره وشرع في الاستعداد للحاق بجيش السلطان ومهاجمته حيث يكون(٨٠) .

فى هذه الأثناء وصلى الى علم السلطان نبأ سقوط أم شنقة التى تقع على مسيرة ستة أيام من عاصمته الناشر فى يد اسماعيل باشا أيوب ، فأصبح السلطان بذلك محاصرا فجأة فقرر هو الآخر بعد أن جمع قواته فى جبل مرة أن يتقهقر بسرعة نحو الفاشر ، على أن هذا التقهقر الذى قام به السلطان جعل الطريق أمام الزبير منتوحا لأن يتقدم بجيشه بسلمة ندى عاصمة دارفور (٨١) .

فى هذا الوقت ادرك السلطان ابراهيم بعد الهزيمة التى قام نزلت به وبجيشه على يد الزبير فى المحاولات الثلاث التى قام سها لاقتحام قلعة داره المنيعة ، وانسحابه دون أن يظفر بأية نتيجة تغير من الموقف شيئا ، أن الآمال التى عقدها عند خروجه بهذا الجيش لكسر شوكة الزبير وطرده من سلطنة دارفور قد باتت أشبه بالسراب ، وقد حل بجيشه نتيجة هذه الهزائم المتوالية اليأس والخوف محل الحماسة والقوة التى خرج بهما للقاء عدوه الزبير ولكن رغم ذلك ظل تعلق السلطان ابراهيم بالنصر على عدوه الذي لا يعرف المستحيل متجسدا أمامه حتى النهاية .

#### دور حملة الشرق بقيادة الحكمدار:

تحرك اسماعيل باشا أيوب الى دارفور على رأس الحملة التى وكل اليه أمر قيادتها لغزو هذه السلطنة من جهة الشرق ٤

والتى تكونت من أورطة جهادية مسلحة بالبنادق ، وأوردى باشبوزق مكون من أربعمائة نفر خيالة وهجانة ، وثلاثة مدافع ، ومائتين من العساكر الباشوزق الشايقية . قام من الأبيض بهذا الجيش رأسا الى دارفور عبر صحراء العتمور حيث مر نمى طريقه على منطقة المياه القليلة حيث تخزن المياه فى فروع أشسجار التبلدى المحفورة الوسلط . ولو كان السلطان ابراهيم قد تنبه لقدوم هذا الجيش ، وأرسل من أخلى تلك الأشسجار مما بها من المياه لاضطرت الحملة الى الرجوع أو ادى ذلك الى موت الكثيرين منهم عطشا(٨٢) .

وقد رافق حملة الشميرق التى قادها اسماعيل باشا أيوب بعض من الضباط الأمريكيين لأغراض تتعلق بمصلح الحملة وسلامتها (٨٣) ، ولا يعرف على وجه التحديد كم عددهم أو اسماؤهم والراجح أنهم من الأجانب الذين وفدوا لأغراض السمياحة أو التجارة في تلك الأصقاع البعيدة ثم تعينوا مع الحملة لانجاز بعض المهام الخاصية .

ولم يأت الرابع والعشرون من رجب سنة ١٢٩١ ه الموافق ستة سبتمبر سنة ١٨٧٤ م حتى أبرق الحكمدار للحكومة الضديوية في القاهرة بأنه قد وصلى في تقدمه الى محل يقال له دارفور العمار بعد صحراء العتمور ما بين كردفان ودارفور ، وأنه ليس بينه وبين الوصلول لأم شنقة(٨٤) سوى يومين فقط ، بينه المساغة بينه وبين عاصمة السلطان ستة أيام مشى الهجانة ، وأن الزبير قد وصل الى دارا وتحكم فيها وأن الجيش الذى أرسله السلطان حوله بمسافة يوم واحد ، كما أنه أشسار الى طلبه المحكمدارية بارسال أورطة ونصف بيادة من أجل عدم اخلاء المحلات التى تم الاستيلاء عليها من العساكر خوفا من محاولة استعادتها والسيطرة عليها من جانب العدو (٨٥) .

## الاســــتيلاء على أم شــــنقة:

وصل الى علم السلطان ابراهيم نبأ وصول حملة الشرق بقيادة الحكمدار لحدود دارفور ، فأرسل من فوره اثنين من هادته الذين كانوا يحاربون ضد الزبير على رأس جيش قوامه ما بين الخمسة والستة آلاف رجل مع الشيخ أحمد المليج شيخ عربان حمر (٨٦) للتمسدى لهذه الحملة ، وقبل أن يلتقى هذا الجيش بالحملة صادفهم جماعة قليلة العدد من العساكر الخديوية التابعة للحملة ، والذين كان قد ارسلهم الحكمدار لجلب بعض الفسلال اللازمة لتعيينات العسساكر من العربان الذين دخلوا تحت طاعة الحكومة الخديوية ، فاشتبكوا معهم في معركة دامت أربع ساعات سقط خلالها حسب ما ورد في الوثائق ثمانية وعشرون قتيلا من جيش النور عدا المجروحين والمفقودين .

وعندما بلغت أنباء هذا الاشتباك اسماعيل باشا أيوب الذي كان في هذا الوقت قد وصل الى فوجة ، ويحاول الوصول الى أم شنقة أسرع بمن معه من العساكر واستطاع اللحاق بهذا الجيش الفوراوى والاشتباك معه بالمدافع فلم يستطع هذا الجيش الثبات أمام رجال الحكمدار ، ومن ثم ولى رجاله جميعا الأدبار ، فأخذ الحكمدار يطاردهم حتى استطاع انزال الهزيمة بهم وأن يدخل أم شنقة ، وقد أمن الحكمدار جميع الأهسسالي فني هذه البلدة علي هياتهم بعد أن دخل معظمهم طوعا تحت طاعة الحكومة ، وقد أخبر كل من الحكمدار ووكيل الحكمدارية بالخرطوم هذه الإنباء الى اخبر كل من الحكمدار ووكيل الحكمدارية بالخرطوم هذه الإنباء الى القاهرة في ٢٦ و ٢٦ شعبان سفة ١٢٩١ ه الموافق ٤ و ١٨٥ أكتوبر سفة ١٨٧١ م (٨٧) .

وفى السابع من رمضان سنة ١٢٩١ ه الموافق ١٧ أكتوبر سنة ١٨٧٤ م أحاط الحكمدار القامرة علما وهو بأم شنقة بأن

الزبير وجيشه قد عادوا الى القلعة سالمين بعد انتصارهم على جيش الأمير حسب الله ، وأن جواسيس الحكمدار قد نقلوا اليه أنباء قيام السلطان ابراهيم بنفسه الى دارا على رأس جيش كبير بعد أن أعيته الهزائم التى حلت بجيوشه التى أرسلها تباعا ضد الزبير ، أشار الحكمدار أيضا نى برقيته أن فى أمكانه دخول العاصمة الفاشر بسهولة وذلك نظرا لقلة العساكر التى تركها السلطان بها ، ولكنه عاد فقرر بعد أن تراسل مع الزبير رحمة بأنه قد قام منذ يومين على رأس قوة قوامها ثلاثة آلاف رجل من الجهادية والباشبوزق وخمسة مدافع وهو ما أمكنه جمعه أثناء أقامته بأم شنقة وذاك للانضمام الى قوة الزبير البالغ عددها سبعة آلاف رجل وخمسة مدافع ، والتي هي على مسافة سنة أيام بمشي العساكر للقضاء على قوة دارفور الأخيرة التي تحت قيادة السلطان العساكر للقضاء على قوة دارفور الأخيرة التي تحت قيادة السلطان وقد حلهان القاهرة على سلامة وسائل الاتصال بينه وبين كل من وقد حلهان والزبير (٨٨) ،

ابلغ الحكمدار القاهرة في برقية تحمل تاريخ الثامن بن ربضان الموافق ٢١ أكتوبر سنة ١٨٧٤، م بأنه نظرا لأهمية مركز أم شنقة ومخافة عصيان الأهالي المحيطين بالمركز وقيامهم بالثورة ولضرورة استحضار الغلال اللازمة المسسونة التي رتبها بها من الأهالي . فقد ترك بهذا المركز سرسوار شايقية بأربعمائة نفر ومدفع واحد للفرض السالف الذكر (٨٩) .

كما أبلغ القاهرة في برقية لاحقة بأنه قد بلغ بلدة تسسمي القونين وأن أهالي تلك البلدة كانوا يحضرون أفواجا للدخول في طاعة الحكومة وذلك نظرا لما شاهدوه من قوة عساكر وأسطحة الحكومة الخدبوية . كما أشار الى أن جيش الزبير ، الذي يبعد عنه بمساعة ثلاثة أيام فقط ، في حالة طيبة . برغم أن قوات

السلطان ما تزال على مساغة يوم واحد منه ، ونوه بعزمه على التوجه للزبير والاجتماع معه لدخول العاصمة الفاشر (٩٠) .

# اتهام اسماعيل باثسا أيوب بتعمد الابطاء في التقدم ندو الفاشر:

اتهم اسماعيل باشا أيوب بتعمد الابطاء في سيسيره نحو الفاشر لتجنب القتال ضد جيوش دارفور ، وأنه عندما وصل الي فوجه كتب الى الزبير وهو اذ ذاك في دارا بصيد هجمات الأمير حسب الله والسلطان ابراهيم ، يخبره أنه في طريقه اليه بالنجدات طالبا منه أن يتشدد ويقاوم حتى يصل ، حينئذ بعث اليه الزبير يسئله عن سر هذا الابطاء في التقدم والعدو يحدق به بجيوش لا حصر لها ، وأنه مادام يحمل له النجدة فعليه بالاسراع في السير حتى لا يصل بعد فوات الأوان فرد عليه اسماعيل باشدا أيوب قائلا : « أنني لم آمرك بالتقدم الى دارا ولم يكن هذا من بين ما كلفتك به حكومة الخديو السنية ، فاذا استطعت أن ترفع الحصار وأن تنجو بجيشك الى هنا فافعل والا فدبر أمرك بها تراه صوابا » . وقد بقى اسماعيل باشما ذكر الزبير١٩) .

## وبمناقشة ما أنهم به الحكمدار يتضح لنا ما يأتى :

أولا: بالنسبة لانهام الحكمدار بتعمد الابطاء في التقدم لنجذة الزبير ، فقد علل بعض الكتاب ذلك بأن اسماعيل باشا ايوب تد حاول في تقدمه نحو الفاشر أن يكسب الى جانبه صداقة سكان وزعماء هذه الاقاليم بالطرق السلمية ، لذلك فقد قام بتحرير ما لا يقل عن سبعمائة بوثائق يقل عن سبعمائة بوثائق تحريرهم من الرقر (٩٢) .

ويمتدل على صحيحق ما ذكر من البرقية التى بعث بها اسماعيل باشا ايوب الى المعية بتاريخ ٧ رمضان سنة ١٢٩١ هـ يعلمها بان جواسيسه قد نقلوا اليه انباء وجود عدد من تجار الرقيق ومعهم أعداد كبيرة من رقيقهم بجهة تسمى كامية ، وأنه لما بلغ هؤلاء التجار قدوم العساكر الخديوية اختفوا بتلك الجهة ، الا انه تمكن من ضبط نحو الف وستمائة من نساء واطفال ، وأن أغلبهم من أهالى دارفور وبلاد بحر الغزال ، وقد أعترف التجار بأنهم كانوا متوجهين بهم لبيعهم ، وأن سلطان دارفور نفسه له بأنهم كانوا متوجهين بهم لبيعهم ، وأن سلطان دارفور نفسه له القيادر منهم على المشى ونزويده بأوراق تثبت عتقه وتحريره ، وصرف جانب من التعيينات لهم ليستطيعوا أن يتوجهوا الى بلادهم، وقد قام الحكمدار بتعيين عدد من الاطباء لعلاجهم ، والسهر على راحتهم وكل من شغى منهم يظى سبيله (٩٣) .

والحق أن الحكمدار لم يتمهل في المسير الى الفاشر ، ورغم اتهامه بأنه قد بقي بلدة فوجه مدة بينما كان الزبير يحارب في ذارا ، فان من الخطأ الاعتقاد بأن اسماعيل باشا أيوب لم تكن لديه الرغبة الكائية في فتح سلطنة دريفور .

ثانيا: عندما كان الزبير يحارب في دارا في سبتمبر سنة الملا ملم يكن اسماعيل باشا أيوب في بلدة فوجة كما ذكر ، بل كان يحاول الوصول الى بلدة أم شنقة والتخفيف عن الزبير . وكانت خطته تعتمد على أن ينضم بقواته الى الزبير ، وعندئذ يمكن لكلا الجيشان التقدم نحو الفاشر . وقد كان لاحتلال اسماعيل باشا أيوب لبلدة أم شنقة ، في أواخر معركة الزبير مع السلطان ابراهيم بدارا في أكتوبر سنة ١٨٧٤ م أثره البالغ في تخفيف عبء المهجوم على الزبير في الجنوب رغم كثافته ، وكانت قوات الحكمدار

قد سبق لها الدخول في معركة مع جيش فوراوى آخر أرسكه السلطان وانتهى أمره بالهزيمة .

وفى ذلك الحين سرت الاشاعات بأن الفرقة الأولى بقيادة الزبير قد اندحرت وأن قائدها قد قتل ، وهذا ما جعل اسماعيل بأشا أيوب يبقى بأم شنقه ويحصنها ويتريث حتى تسله الأخبار الأكيدة عن مصير الزبير وفرقته ، وقد تحقق لدى اسماعيل باشا أيوب كذب هذه الاسساعة حينما اتصل به الزبير مخبرا اياه بمقتل السلطان ابراهيم وتقدمه نحو الفاشر(١٤) ، وقد استطاع الحكمدار بفتحه أم شنقة أن يكتب نصرا مهما ينطوى على شيء من الذكاء والخديعة ، بعدها أصبحت وسائل الاتصال بينه وبين الزبير سهلة ميسورة .

قالثاً: يبدوا أن الحكمدار عندما انقطعت عنه اخبار الزبير التجه بجيشه الى دارفور لاستجلاء الحالة هناك ، والدلبل عنى ذلك أنه عندما أراد الزبير أن يتصل به لاعلامه بدخوله الفاشر على لسان الرسول الذى بعث به اليه ، لقيه هذا الرسول وهو في طريقه الى دارا فلما أبلغه بهذه الأخبار أنثنى اذ ذاك عنها ووجه الجيش الذى تحت قيادته الى الفاشسسر فدخلها في ١١ نوفه: رسنة ١٨٧٤ م (٩٥) .

وقعة منواشى: ( ١٤ رمضان سنة ١٢٩١١ هـ اكتوبر سنة ١٨٧٤ م ):

وفى الثالث والعشرين من اكتوبر سنة ١٨٧٤ م بدأت حملة الزبير لاحتلال دارغور تقترب من نهايتها ، ففى هذا اليوم خرج من قلعة دارا على رأس جيش قوامه سيبعة آلاف رجل ، بعد أن تحطمت على أسوارها أمواج المهاجمين الذين ساقهم السلطان ابراهيم لطرده منها ، وقد غرج جيش الزبير ليقتفى اثر جيش ابراهيم لطرده منها ، وقد غرج جيش الزبير ليقتفى اثر جيش

السلطان ابراهيم وليكتب غي سجل معاركه معه معركة أخرى . وغي يوم ١٣ رمضان سنة ١٢٩١ ه الموافق ٢٤ أكتوبر سينة ١٨٧٤ م أدركه عند بلدة منواشي (٩٦) ، ومع السلطان ،ن الجنود حوالي ثلائين ألفا ، وغي معسكره ثمانية مدافع ، وقد قسم جنده الى ميهنة وميسرة وقلب ، وأقام هو ومدانعه ومن بقى من أبطال جيشه وأقاربه غي موضع القلب من كل هذا ، واستعد للمعركة الفاصلة .

وقد أشرقت شمس يونم الخامس والعشرين من أكتوبر سنة ١٨٧٤ م لتشبهد السلطان ابراهيم وهو يبدأ هجومه على جيش الزبير باطلاق احدى عشرة قذيفة من مدافعه على مواقع جيش الزبير لم يعبأ لها ، ومضى الزبير على رأس جيشه قاصدا موقع القلب من قوات السلطان ، فلم يلبث أن تخلى السلطان عن مدافعه وأمر ميمنته وميسرته بالهجوم على جيش الزبير . وبدأت المعركة وحمى وطيس القتال . ولم يكد يمضى وقت قليل على بدء المعركة حتى تخاذلت ميمنة وميسرة قوات السلطان ومضت متقهقرة الى الوراء ، عندئذ هاجم السلطان ومن معه في القلب من أبطال حيشه وصلناديده قوات الزبير ، غتراجعت متدمة قوات الزبير الى الوراء قليلا لتعيد تنظيم صفوفها . ولم تلبث أن عاودت الهجوم على جيش السلطان ، فأشتد القتال مرة اخرى ، واسستخدمت السيوف والحراب بحل البنادق والمدافع ، وقد أعترف الزبير نفسه بشجاعة السلطان واستبسال جيشه في القتال ، فقد شــاهد الزبير من مكانه الذى يشمسرف على أرض المعركة السلطان وهو يجول ويسول وسط المعمعة ، وهو يقاتل في عزم واستبسلل ويعمل جاهدا لكى يفسل عن عزته ما اصابها من ذل وهوان ، حتى خر قتيلا هو ومن معه من الفرسان ومنهم الكثير من أولاده وأشراف دولته مكان هذا ايذانا بانتهاء المعركة التي انجلت عن

نصر مبين لجيش الزبير ، لم يتردد الزبير في الاحتفاء بجثته ، فكفنها بالأقمشة الفاخرة ودفنها في جامع منواشي في احتفال عظيم اجلالا لمقامه كسلطان واقرارا بمسلكه كنارس ، ثم دفن بعد ذلك القتلى من أولاد وأكابر دولة السلطان ، وعفا عن جميع الأسرى وسمح لهم بالذهاب الى حيث يشاعون ، وقد غنم الزبير في هذه المعركة ثمانية مدانم وسبعة وعشرين جملا محملا بالذخيرة والعتاد الحربي ، وقد بقى الزبير وجيشه في منواشي مدة أربعة أمام أخرى انطلق معدها ادخول العاصمة الفاشر (٩٧) .

وبينما الزبير يترك دارا فى الثالث والعشرين من اكتوبر سنة ١٨٧٤ م لتعقب السلطان كان الحكمدار يتقدم على رأس حيش توامه ثلاثة آلاف رجل لكى يلحق بقوات الزبير ، وقد وصلت الأخبار اليه وهو يقترب من دارا بأن الزبير مشتبك فى معركة مع جيش الفور الرئيسى عند بلدة منواشى ، وأن السلطان قد قتل . حينئذ أنطلق الحكمدار بجيشه خلف الزبير للحاق به(٩٧) .

أبرق الحكدار في ٢٢ رمضان سنة ١٢٩١ ه الموافق ٣ نوغمبر ١٨٧٤ م الى القاهرة يعلمها بتفاصيل هذه المعركة ومقتل السلطان ، ويبلغها أنه وفرقته بالقرب من دارا وأنه متوجه بقواته الى الغاشر ، ويهنىء الاعتاب الخديوية على هذا النصر العظيم ، وقد أبلغها أيضا بما استولى عليه الزبير من اسلحة وذخائر وخلاغه (٩٩) .

كان لهزيمة سلطان دارفور ومقتله اثره في أن يخلو الطريق أمام الزبير لدخول العاصمة الفاشر ، وليبرهن مرة اخرى أمام التاريخ فتحه لدارفور بنفسه تبل أن تصل اليها حملة الشرق التي تأخرت في الوصول اليها ، وقد أثبتت هذه المعركة بها لا يدع مجالا للشرك مدى فاعلية الدور الذي أسهم به الزبير وجيشه في فتح

خارفور ، وقضائه على جيوشها وقتل سلطانها ، بعد أن تحمل جيشه العبء الأكبر في القتال ضد جيوش السلطان الكثيفة المتوالية ، منذ بدأت الحرب وبدون مسلعات فعالة من جانب الحملة التي يقودها الحكمدار ، وكانت المعركة من الناحية التاريخية هي الخاتمة لسلسلة المعارك الدامية التي وقعت بين جيوش السلطان والزبير ، كما أنها أعلنت غي وضوح نهاية هذه السلطنة بعد مقتل آخر سلاطينها ابراهيم على يد الزبير رحمة .

# دخــول العاصمة الفاشـر(١٠٠):

فى الثالث والعشرين من رمضان سنة ١٢٩١ ه الموافق الثالث من نوفمبر سنة ١٨٧٤ م دخل الزبير على راس جيشه مدينة الفاشسر منتصسرا ، وهناك وجد ان عائلة السلطان وباقى الفاشسر منتصسرا ، وهناك وجد ان عائلة السلطان وباقى ببق فى المدينة غير التجار وبعض العلماء ، فامن الجميسع على أموالهم وأحسن معاملتهم فلما بلغ ذلك الأهالى انتشر خبر عدله ووفائه بالعهود ، فأخذ الناس يفدون عليه مقدمين غروض الولاء والطاعة والامتثال ، وما هى الا أيام حتى دان له الجميع بالطاعة والامتثال ، وما هى الا أيام حتى دان له الجميع بالطاعة والولاء سواء من الاعاجم أو العربان أو الحضر أو البدو ، ونى أوائل شسسهر شسوال سنة ١٢٩١ ه الموافق الحادى عشر من أوفمبر سنة ١٨٧٤ م دخل الحكمدار الفاشسر على رأس حملته، غومبر به الزبير وأكرم لقياه وأطلق له مائة قذيفة مدفع تحية وترحيبا بقدومه ، فهنأه الحكمدار بالنصر ولم ينس أن يشسسكر له ولاءه وحسن خدمته (١٠١) .

ولقد كان سقوط العاصمة الفاشر الخطوة التى قادت سكان المناطق المجاورة لها على التسليم بسلام للفاتحين . حينئذ أطلق المحكمدار حرية الرقيق واعطاهم وثائق تثبت تحريرهم من الرف .

وكانت الخطوات قد اتخذت لارسال الرقيق المحرر والذين لا يرغبون في البقاء بدارغور ، الى بلادهم ، كانت نية الحكومة الجدبدة ننجه الى وضع جميع شعب دارغور موضع المساواة مع المصريين ، هذه السياسة كان غيها شيء من الحكمة والتعقل مما حدا بالناس، وشجعهم على التسليم بسلام الى حكم الفاتحين ،

# الموازنة بين دور جيش الزبير ودور حملة الشرق في فتح دارفور:

من خلال تفاصيل الأحداث السابقة المتعلقة بغزو دارفور نستطيع أن نقف على حقيقة الدور الذى أسهم به كل من جيث الزبير من ناحية وحملة الشرق بقيادة الحكمدار من ناحية أخرى في النقاط التالية:

#### اولا: دور جيش الزبير:

- (1) كان له النصيب الأكبر في فتح دارفور ، فقد خانس أكثر ، ن معركة ضد جيوش دارفور المتتابعة وانتصر عليها برغم تفوقها في العدد والعدة .
- (ب) كان وراء الانتصارات التى حققها جيش الزبير شخصية الزبير القيادية بما تنطوى عليها من صفات جليلة متمثلة نمى المهارة الفائقة فى التخيط واردة قوية فى التنفيذ وقناة لا تلين فى مجابهة الصعاب ، وابمان عميق فى النصر ، واخيرا اخلاص للحكومة الخديوية فى تأدية المهام الموكولة اليه بأمانة ،

## ثانيا: حملة الشرق بقيادة الحكمدار:

(۱) لم يكن لجيش الشرق الدور الذى سساهم به جيش الزبير فى الفتح ، بل ان دوره لم يخرج عن مهمة المساندة الهامشية لجيش الزبير التى تمثلت فى التصدى للجماعات المسلحة الصغيرة

التى ارسلها السلطان لعرقلة تقدم الحملة التى يقودها الحكمدار ك مكان دوره يعتبر جزءا مكملا لعملية النتح ، ولكن اذا قيس بنظيره مى الجنوب لظهر هذا الفارق بوضوح .

(ب) لم يوضع جيش الشرق موضع الاختبار الكافى من حيث القوة غلم يدخل الا فى معارك محدودة مع جيش العدو وعذره فى فلك أن دارفور كانت توجه معظم اهتمامها لجبهة الجنوب ، ومن ثم كانت الاختبارات التى تعرض لها جيش الزبير أكثر مما تعرض لها جيش النبير أكثر مما تعرض لها جيش الشرق ، وقد كان وراء قيام الحكمدار بتنفيذ المهام التى كلف بها ، بكل اهتمام واخلاص فى غزو دارغور ، ما تتمتع به هذه السلطنة من ثروة وشمل باستقلالها تهديدا لسملطة الخديو ، فى نفس الوقت كانت تمثل باستقلالها تهديدا لسملطة الخديوية فى السودان من حيث أن موقعها الجغرافى يجعلها تسيطر على طرق القوائل المتجهة الى بحر الغزال ، كما أن هذا الموقع جعلها مأوى لتجار الرقيق ورقيقهم بعيدا عن أعين الحكومة ، التى كانت تحارب هذه التجارة فى ذلك الوقت ، ولقد كان لتحمل الزبير العبء الأكبر فى هذا الفتح اثره السيىء فى نفسية الحكمدار الذى كان يرغب فى أن ينسب اليه هذا الفتح العظيم ولكنه نم الذى كان يرغب فى أن ينسب اليه هذا الفتح العظيم ولكنه نم يستطع ذلك(١٠١) .

## غنسائم الحسرب:

أما عن غنائم الحرب ، فبالاضافة الى ما استولى عليه الزبير عقب انتصاره على السلطان ابراهيم فى معركة منواشى ومعاركه السابقة مع الأمير حسب الله واحمد نمر من أسلحة وذخائر وغير ذلك ، فقد ذكرت الوثائق أن الأمير محمد القنصل ابن السلطان ابراهيم لما بلغه مقتل والده ، فر من الفاشر وحمل معه ما أمكنه من الأموال والأشياء الخفيفة الثمينة من الذهب والنضة وغيرها ،

اما المثقلة منها مثل الأقمشة وخلافه ، فقد تركها في محلتها نام يلبث الأهالي ان استولوا عليها وبعد دخول الزبير العاصحة الفاشر لم يجد شيئا من الغنائم التي كان يامل الاستيلاء عليها باسم الحكومة ، وبالبحث تبين كما ذكر أن الأهالي قد استولوا على الجزء الأكبر منها ، فصار ضبط كل من لديه شيء من متعلقات السلطان ومصادرتها لحساب الحكومة ، وقد أرسل الزبير جميع ما صار اغتنامه من المعارك السابقة وما تم ضبطه من متعلقات السلطان لدي اهالي الفاشر الي الخرطوم التي قامت بارساله بالتالي الي القاهرة مع برقية تحمل هذا المعنى بتاريخ ٢١ ذي التعدة سنة ١٢٩١ ه الموافق ٣٠ ديسمبر سنة ١٨٧٤ م (١٠٠١) .

#### عمسرد الأور عسسب الله:

لم تكد تهضى أيام قلائل على دخول الزبير والحكهدار الفاشر ، وهدوء الحالة نسبيا بها ، حتى تفجر هذا الهدوء عن عصيان قام به الأمير حسب الله مع عدد من أبناء السلطان الراحل وأقاربه أحبل مرة(١٠٤) ، وكان الحكهدار قد أبلغ القاهرة في ٢٧ شوال سنة ١٢٩١ ه الموافق ٨ ديسمبر سنة ١٨٧٤ م يبلغها دخصوئه الفاشر وتأمينه لأهاليها ، ودخولها في طاعة الحكومة ، واطلاق حرية الرقيق منهم ، كما أبلغها بأنه لما تحقق أن تبقى من عائلة السلطان الذين كانوا ضمن جيشه من حقيقة مصرعه اجتمعوا وولوا عليهم الأمير حسب الله سلطانا بجهات غرب دارفور (١٠٥) .

لهذا الغرض جرى اعسداد فرقة بقيادة الزبير قوامها اثنا عشر ألف مقاتل منهم اربعمائة من العساكر النظامية ومائتان من الفرسان لمطاردة الأمير حسب الله . وأنه تعقب المتمردين حتى أجبرهم على الالتجاء لجبل مرة وأنه جرى امداده بنجدة اخرى (١٠٦) وقد أرسل الحكمدار رسالة الى الأمير حسب الله يعده فيها بالعفو

عنه وعن أتباعه وأن يعيد اليهم ممثلكاتهم اذا ما استسلموا بدون مقاومة (١٠٧) ٠

فلما رأى الأمير حسب الله قوة جيش الزبير وأنه لا قدرة له على مقاومته سلم له بلا قتال ، فألقى الزبير القبض عليه ومن معه من أبناء السلطين معه من أبناء السلطين السابقين ، ونحو ألف ومائتين من الأعيان والكبراء كان من بينهم أخت السلطان ابراهيم الميرم عرفه (١٠٨) ، وجاء بهم جميعا الى الفاشر وكان من جملة هؤلاء الأسسرى أيضا زوجات السلطان الراحل (١٠٩) ، فوصلها الزبير بعد غيبة عنها دامت تسمعة وتسعين يوما (١١٠) ، وقد أبرق الحكمدار للقاهرة بما حدث في وتسعين يوما (١١١) ، وقد أبرق الحكمدار للقاهرة بما حدث في يقترح تعيين الزبير مديرا لعموم دارفور وحسن بك حلمي قومندانا على العساكر الجهادية (١١١) ،

طلب الأمير حسب الله من الزبير بعد استسلامه أن يستعمل تفوذه لدى المسئولين في القاهرة ليتولى حكم دارفور تحت امرة الحكومة الخديوية في مقابل أن يدفع مائة الف جنيه سنويا كجزية للدولة ، فلقى هذا الراى من الزبير كل موافقة وترحيب ، ووجد فيه خير سببل لراخة البلاد والحكومة من هذه المسئولية المكلفة ، فتعهد له ببذل كل عون في سبيل تحقيق رغبته هذه غير أنه عندما تقدم بهذا الاقتراح الى اسماعيل باشا أيوب مؤيدا أياه رفضه الأخير رفضا باتا وأبي حتى أن يستمع الى حجج الزبير التى حاول أن يسوقها لاقناعه بالموافقة على هذا المشسروع ، وقد طال المدال بين الاثنبن حول هذا الاقتراح حتى استحال الى نزاع سافر (١١٢) .

اسباب رفض الحكمدار لاقتراح الزبير بتعيين الأمير هسب الله سلطانا على دارفور:

أولا: لم يكن لدى الحكمدار الضمانات الكافية لالزام الأمير حسب الله بتنفيذ هذا الاقتراح وخاصة ما يتعلق منه بدفع الجزية وضمان استمرار طاعته للحكومة المصرية .

قانيا: روح العداء والكراهية التي يكنها زعماء وسلاطين دار فور للزبير والحكومة ، واحتمال عدم استمرارهم في اخلاصهم وولائهم المقنع تجاه الحكومة وقيامهم بالثورة عليها يوما ما للانتقلم الما أصابهم على يدها من أضرار غزو بلادهم يضاف الى ذلك ما قد يترتب على أعمالهم هذه المتوقع قيامهم بها من ضياع للجهود والأموال التي بذلت في الفتح .

ثالثاً: كان من أهداف الفتح القضاء على الطابع الانفصالي لدارفور كسلطنة ، وضمها كجزء متمم للسودان ، وكذلك القضاء على تجارة الرقيق فيها ، فكان معنى الموافقة على هذا الاقتراح هو عودة للأوضاع التى كانت عليها قبل النتح .

رابعا: انعدام الثقة والتفاهم بين الزبير والحكمدار مما أدى مالتالى الى عدم الأخذ بهذا الاقتراح وفشله قبل أن يتم عرضه على الخديو في القاهرة.

ولم يلبشا الحكمدار في ٢٠ من ذي الحجة سنة ١٢٩١ ه الموافق ٢٩ يناير سنة ١٨٧٥ م أن قام بارسال الأمير حسب الله ( ٧٠ - ٧٨ عاما ) وعائلته واتباعه البالغ عددهم حسب ما ورد بالوثائق ما بين ٩٦ و ٨١ من ذكور وأناث في حراسة قوة تحت تبادة حسن بك حلمي الى أم شنقة ، كي يتوجهوا منها الى كردفان ومنها الى المخرطوم في حراسة الأورديين الباشبوزق ، فبلغوها في التاسع والعشرين من محرم سنة ١٢٩١ ه الموافق سبعة

مارس سنة ١٨٧٥ م ، وكان الحكمدار قد بعث فى الثالث من محرم سنة ١٢٩٢ ه الموافق ٩ فبراير سنة ١٨٧٥ م بأولاد السلطان الذين تم القبض عليهم بعد غرارهم وهم محمد الفضل ، وعبد الرحمن جامع وعبد الرحمن شاطوط شقيق السلطان ومعهم عائلاتهم وأتباعهم البالغ عددهم ٢٢٣ نفرا فى حراسة قوة الى الخرطوم(١١٣) .

وكان الخديو قد قام من قبل بدعوة كل من الأمير حسب الله والأمير محمد الفضل لزيارة القاهرة ، ولما وصلا اليها في مارس سنة ١٩٧٥ م أعد لاستقبالهما قصر خاص(١١٤) الا أن الحكومة بعد ذلك قامت باسكانهم في الحي المعروف بسوق السلاح ، واجرت لهم المرتبات فعاشوا في راحة وسلام وكان من بينهم الأمير عبد الحميد ابن السلطان أبراهيم وتسعة عشر آخرون من أبناء السلطان(١١٥) .

وعندما وصسل الزبير بالأسرى الى الفاشر أمره الكحمدار بالرجوع الى دارا والاقامة بها هو وعساكره الى حين أن يصدر اليه أمرا آخرا بالعودة الى بحر الفزال(١١٦) .

ومنذ تلك اللحظة وضحت السياسة التى كان يريد الحكهدار اتباعها مع الزبير وهى غى مضمونها أبعاده شيئا غشيئا عن أمور الحكم والسياسة الخاصة بدارفور ووضعه فى بوتقة صفيرة ، تمهيدا لاسناد العمل المناسب له أو اقصائه عن بلاد السودان كلية .

#### ثورة الأمير بوش:

لم يمضى على حالة العصيان التى اعلنها الأمير حسب الله ومن معه مدة طويلة ، حتى ظهر بجبل مرة ثائر آخر من الاسرة الحاكمة هو الأمير بوش شعيق الأمير حسب الله لذلك ارسل الحكمدار الى

الزبير ، وهو اذ ذاك نى دارا ولم يهض عليه بها اكثر من شهر واحد ، كتابا يأمره فيه بالخروج لاخهاد ثورة هذا الأمير ، واعادة الأمن والسلام الى زبوع البلاد ، فأمتثل الزبير للأمر الصادر له وخرج، بجيشه قاصدا جبل مرة ، فقام بهحاصرته وبعد معارك استمرت لمدة خمسة عشر يوما متصلة ، هرب الأمير بوش من جبل مرة ، فقام الزبير بتعقبه حتى أدركه قرب بلدة كبكبية (١١٧) ، فدارت بين الاثنيث معركة انتهت بمصرع الأمير بوش وفرار جيشه ، وفي الثالث من أفسطس سنة ١٨٧٥ م بعد أن تم للزبير النصر على الأمير بوشي البسطت أمام باصرته أرض جديدة لم يجد مانعا من غزوها وضمها الى ممثلكات الجناب العالى الخديو بالسودان (١١٨) ،

## الزبير يتوغل بجيشه لجهة الغرب (برتو ـ واداى) :

اعربت القاهرة في برقيتها المؤرخة في ١٥٥ ذى القعدة سننة ١٢٩١ هـ الموافق ٢٤ ديسمبر سنة ١٨٧٤ م للحكدار عن. رغبتها في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاستيلاء على برقو نظر الموقعها الاستراتيجى الذي يمثل مفتاح الغرب السوداني ، وذلك بتقوية الفرقة التي مع الزبير بتلك الجهات ، وكان الهدف من ذلك هو العمل على ابعاد الزبير عن مسرح الاحداث السياسية ني. السودان ، وكذلك التخلص من جنود البحارة الدناقلة الموجودين. في بحر الفزال ، ولكن التاهرة رغم ما جاء بالبرقية من تعليمات في بحر الفزال ، ولكن التاهرة رغم ما جاء بالبرقية من تعليمات لله حرية العمل بما يراه صائبا ، وكان رد الحكمدار على القاهرة أن الوقت غير مناسب لهذا العمل ، لعدم استكمال ضبط دارغور كولة العساكر الموجود معظمهم مع الزبير خارج دارغور منذ عام وتلة العساكر الموجود معظمهم مع الزبير خارج دارغور منذ عام مرتباتهم منذ مدة ، وأن فتح برقو تشتيت وتشعيب للجهود المبذولة من ضبط دارغور (119) .

ولم يكتف الحكمدار بهذا السيل من المقترحات بل أبرق غي ٢٦ ذى القعدة سنة ١٢٩١ ه الموافق ٥ يناير سينة ١٨٧٥ م للقاهرة شارحا وجهة نظره في اقتراح الخديو بفتح برقو عارضا رايه بأن الزبير ربما لا يقبل أن يوجه جهده مرة أخرى نحو غتح حديد ، لأنه كان يقاتل هو ورجاله ما يقارب السنة والنصف في بحر الغزال وشكا ودارفور ، وأنه صسرف من ماله الخاص الكثير في سبيل تجهيز واعاشة ما يزيد على الستة الاف رجل من خاصته وعبيده واقاربه وأتباعه ولم يكلف الحكومة بأية مصروفات ، بل كان ذلك من ايرادات مشارعه الخاصة في بحر الغزال وبهذه الجهود تم له نتح دارفور ، وهو ينتظر في مقابل كل هذا أن تيقي الحكومة على مديرية بحر الغزال في عهدته كما كانت لأنها مقر مشارعه ومتاجره ، وكذلك شـــكا ودارفور اللتان فتحهما بماله ودماء رجاله ، ولهذا لا ينتظر منه أن يقوم بحملة جديدة نحو بلاد برقو دون أن ينال جنوده شيئا من الراحة ، ودون أن يجنى هو ثمرات ما أغتت على يديه . وبهذا المنطق وتلك الحجج تحطيم مشروع نتح بلاد برتو على بد اسماعيل باشا أيوب (١٢٠) .

وبينما القاهرة والحكمدار تتبادلان البرقيات غي مسألة فقح برقو ، كان الزبير متجها بفرقته الى غرب الفاشر التي هي حدود برقو التعقب ما بقى من عائلة السلطان ، وبعد ان تم له ذلك اتجه بجيشا متوغلا نحو الفارب مجتازا في طربقه ديارتاما(١٢١) ، المساليت(٢٢) ، تمد ، سولا ، فأخضعها جميعا باسم الحكومة الى أن بلغ في فتوحه ترجة برقو الواقعة على حدود بهلكة دارفور الغربية والتي يفصل بينها وبين دارا اقليم واداى وسلطانها ، ولكن ام يكد الزبير يتم جهوده بشأن اخضاع واداى وسلطانها ،

حتى أمره الحكمدار بالرجوع عنها فى الحال ، فقفل عائدا للفاشر متأسفا على ذلك الفتح الذى افلت من يده ، وهناك أخبره الحكمدار بأن جناب الخسديو أمر برجوعه عن هذه البلاد مع مكافأته على ذلك (١٢٣) .

#### ترقية الزبير والحكمدار:

كان وكيل الحكمدارية على اتصال مستمر بالقاهرة لتبليغها أولا بأول بأنباء ما يجرى بدارفور ، وكان آخر ما أبلغ به القاهرة من معلومات هو الانتصارات التى أحرزها كل من جيش الزبير والحملة التى بقيادة الحكمدار ومقتل السلطان أبراهيم فى ٢٢ رمضان سنة ١٢٩١ ه الموافق ٣ نوفمبر سنة ١٨٧٤ م على يد الزبير ، فلم يلبث أن أبرقت القاهرة للخرطوم فى ٢٥ رمضان سنة ١٢٩١ ه الموافق ٦ نوفمبر سنة ١٨٧٤ م بالتهنئة عى هذا العمل الجيد ، وأجاب الحكمدار بشكر جناب الخديو على تهنئته هذه بعد أن قام بتبليغ تهنئة الخديو لكافة الضباط والعساكر فى احتفال عسكرى مهيب أطلقت فيه المدافع ابتهاجا بهذه المناسبة(١٢٤) ،

وطلب ناظر الجهادية في الثامن والعشرين من شوال سنة ١٢٩١ ه الموافق ٩ ديسمبر سنة ١٨٧٤ م من الخديو التصديق على ترقية الضباط الذين أظهروا شجاعة ، وبذلوا جهودا مخلصة أثناء هذه الحرب الى رتب أعلى كتوصية الحكمدار له في غاية رجب سنة ١٢٩١ ه الموافق ١٠ سبتمبر سنة ١٨٧٤ م(١٢٥) .

وفى التاسع والعشرين من شوال سنة ١٢٩١ ه الموافق ١٠٠٠ ديسمبر سنة ١٨٧٤ م أرسلت ارادة سنية الى الحكمدار تهئئة غيها على هذا النصر العظيم للمرة الثانية ، وانعام الخديو عليه

جرتبة الفريق ، والنيشان المجيدى العالى من الطبقة الأولى ، وعلى الزبير برتبة اللواء والنيشان المجيدى من الطبقة الثانية ، وتنبهه الى ضـــرورة توجيه الاهتمام الكافى لتنظيم أمور هذه المديرية الحديدة ، والعمل على راحة أهالبها وطلب ما يلزم لها من العساكر والموظفين(١٢٦) .

وفى غرة ذى الحجة سنة ١٢٩١ ه الموافق ٩ يناير ١٨٧٥ م صدرت من المعية اوامر كريمة بهذه الرتب والنياشين الى كل من الزبير والحكمدار ، وتحمل اليهما الثناء والشكر على ما بذلاه من جهود مخلصة فى هذه الحرب ، وفى خدمة الحكومة وتحثهم على بذل المزيد من السعى والاجتهاد مقابل الوعد بمزيد من المكافات والانعامات من جانبها(١٢٧) .

#### هسسكان الزبير في الادارة المسديدة:

لم يكن هدف الزبير الحقيقى من وراء قيامه بنتح بحر الغزال وبلاد شكا ودارنور أن يتولى هو أمرها ، بل كان يؤمن وهو الذى اجتمع حوله جيش كبير ، أن من مسئوليته العمل على استقرار الأوضاع المضطربة فى تلك المناطق بالقضاء نهائيا على الخارجين والمفسدين لهذا الاستقرار ، ومن ثم بدأ يعمل ويخطط سياسته التى أصابها النجاح الى حد كبير ، ويؤكد ذلك أنه بعد أن أتم فتح بحر الغزال عرض على الحكومة أن ترسل من طرفها من يتولى حكم هذه البلاد حتى يستطيع هو أن ينصرف الى تجارته ، ولكن الحكومة لم تقبل هذا العرض وأقرت توليته على بحر الغزال مقابل جزية بدفعها للحكومة ، ولم تكن في اقدامها على هذه الخطوة مضطرة أو مجبرة ، ولكنها رأت أن من صالحها عمل ذلك ، وبعد من تم فتح دارفور ومشاركة الحكومة له في هذا الفتح نجد أن

سبسياسة الحكومة قد تغيرت عن سسياستها تجاهه عندما أقرت توليته على بحر الغزال ، نهى بعد أن تم فتح دارفور لم تقبل بأى صورة من الصور أن ينفرد الزبير بثمار نجاحه هذا ، ولكنها لم تصرح له بذلك فى بادىء الأمر ، بل لعبت السياسة دورها فى ملاينته ومهادنته ، حتى تم لها ما أرادت بفضله وذلك بالقضاء على جميع الاضطربات والثورات التى تولدت بعد الفتح من جانب أقارب السلطان ابراهيم ، حينذاك بدأت سلسلة من الاتصالات السرية بين الحكومة والحكمدار لتحديد مكان الزبير فى الادارة الجديدة ،

وفى هذا السبيل تبودلت التلغرافات الشسفرية العربية والتركية بين الحكمدار والقاهرة ، فبعد سفر الزبير متعقبا الأمير حسب الله الثائر اقترح الحكمدار أن يعين شخص آخر غير الزبير مديرا عاما على المديريات الأربع لدارفور برتبة لواء ثم ذكر الأسباب التي بسببها لا يقر صلاحية الزبير لمثل هذا المنصب ، مضاما المها أن اشرافه على سير الأمور في بحر الغزال وشكا يمنعانه من ذلك ، وقد خلع الحكمدار من تلقاء نفسه على الزبير لقب « مأمور ادارة. دارغور » تطمينا له حيث ان قواته كانت تزيد على الستة آلاف رجل وكلها مزودة بالأسلحة النارية ونصفها من عبيده الخصوصيين . وقد علم الزبير أنه سوف بعين فعلا على دارفور وشسكا وبحر الغزال بارادة سنية ســوف ترد من المحروسة ، ويظهر من, تلفرافات الحكمدار الشمسفرية للقاهرة أن ما دعاه الى انتهاج هذه السياسة هو قوة الزبير التي بدونها لم يكن ليستطيع السيطرة. على دارةور ولا القضاء على الثورات والتمردات التي ظهرت بعد. الفتح ، لذلك رأى مجاراته وتطييب خاطره الى حين ، واقترح الحكمدار أيضا أن ترد الارادة السنية بفصل ادارة دارفور عن بحر الفزال وشكا ويعين مدير عام برتبة لواء عليها ، اما بترقية حسن بك حلمي الموجود بالفاشيسسر آنذاك أو من تراه الحكوبة. صالحا لهذا المنصب ، وبذلك تحال شكا وبحر الغزال الى عهدة الزبير مؤقتا كما كانت من قبل ، وكان الحكمدار يرى أن ذلك هو الطريق الوحيد لادارة دارفور ادارة رشيدة ، فى حين أن الأهالى هناك كما يقول الحكمدار ينفرون من حكم الزبير وادارته ، وأن كل تلك الأقاليم الشاسعة فوق مقدرته الادارية .

وبعد خمسة أيام من تاريخ ارسال هذه البرقية رأى الحكمدار انه بعد ذهاب الزبير الى شكا وبحسر الفزال ، لن تكنى القوة النظامية الباقبة لحفظ الأمن ، وأنه لذلك يرى ضرورة الابقاء على الزبير حينا من الزمن بدارفور يشرف فيها على الادارة ويبتى معه حسن طمى بك كقائد للعساحاكر الجهادية حتى يتكامل ورود العساكر والموظفين من مصر ، وفي هذه الحالة تستطيع القوة المصرية العمل على حفظ النظــام والدفاع عن دارفور بما فيه الكفاية . وعندئذ في الامكان ارجاع الزبير الى مقر وظيفته الأولى في مديرية بحر الفزال وشكا ، ولكن الحكمدار تردد مرة أخرى فى خطته وأدرق للقاهرة مقترحا تأسيس مديرية عامة لفـــرب السودان ، تشسمل دار غور وبحر الغزال وشسكا وأن يعين الزبير بها مديرا لبحر الغزال وشكا ، وحسسن رفعت بك مديرا لدارفور، ٤ وحسن حلمى بك قائدا للعساكر الجهادية ٤ على أن يكون على رأس هؤلاء جميعا خالد باشا بعنوان مدير عموم غرب السودان ، الذي كان يشسسفل في ذلك الوقت قائمقام الحكمدارية بالخرطوم ، وترك الحكمدار أمر الانعيام على هولاء بالرتب والنياشين لارادة ولى النعم وذلك حثا لهم على زيادة نشاطهم في خدمة الحكومة ، وكانت هناك وجهتان للنظر في هذه المسألة :

الأولى: أن يعهد الى الزبير بحكم دارهور وبحر الفسزال وشكا وفتح برقو ، ويعين بهذا مديرا على كل الجهات الغربية ،

ولكى يظل هذا الجزء منفصلا عن حمكدارية السودان مثل شرق السودان ، والا تتحمل الحكومة أية مصروفات لها .

الثانية: هي أن يبقى الزبير في الوقت الحالى بدارفور الى أن يتم اخضاع كل الجهات فيها وترد للمديرية القوة العسكرية الكافية ، واثناء ذلك تحتاج دارفور الى مصرونات تبلغ بين سبعة وثمانية آلاف كيسة تتحملها الحكومة وبعدها تتحرك فرقتان احداهما من دارفور والثانية من بحر الفزال وتتجهان نحو فتح برقو(١٢٨) .

وفى التاسع من ذى الحجة سنة ١٢٩١ ه الموافق ١٧ بناير سنة ١٨٧٥ م أبرق الحكمدار للقاهرة يطلب الابقاء على الزبير وجماعته بدارفور بصفة مؤقتة بحيث يعين عليها رسميا بعنوان مدير عموم ٤ لكى يسهل بعد ذلك نزع بحر الغزال من ادارته دون جهة شكا ٤ ولكى يقوم باستكمال ما بداه من اخضاع بقية أهالى دارفور لطاعة الحكومة . وقد صار الأهالى يخشون بطش الزبير وبأس جماعته ورأى الحكمدار صلى النظر مؤقتا عن تعيين خالد باشاحتى لا يحدث انشقاق فى الادارة والاكتفاء بالابقاء على حسن بك حلمى بوظيفة قومندان للعساكر النظامية ثم يعين حاكما على دارفور عند قيام الزبير بفتح جهة برقو١٢٩١) .

ونى نفس التاريخ أبلغ الحكمدار القاهرة بأنه عند صدور الأمر بنزع جهة بحر الغزال من ادارة الزبير ، واحالة دارفور عليه يصير السماح له يأخذ أربعمائة قنطار سلم فيل تعلقه والموجودة بمشلمارعه في بحر الغزال ، وكذلك بقية ما له من الأشياء مثل الاسلحة والذخائر وخلافه ، على أن يكون ذلك من جملة مكافأته من جناب ولى النعم الخديو(١٣٠) .

أبرق الحكمدار الى الخديو يعدل فى اقتراحه للمرة الثانية مشيرا بأن تضاف كردفان الى الجهات الفربية على أن تتبع كلها خالد باشا ، وتعيين الزبير مديرا على دارفور ، وحسن بك حلمى قومندانا على العساكر النظامية ، وحسن بك رفعت مديرا على كردفان(١٣١) ،

وقد صدرت ارادة سنية الى حكهدار السودان فى السادس من محرم سنة ١٢٩٢ ه الموافق ١٣ فبراير سنة ١٨٧٥ م تعلمه بانه سوف تصدر الأوامر اللازمة بتعيين الزبير باشا مديرا عاما على دارفور ، وتخبره بصفة قاطعة بعدم مغادرة الفاشر الى الخرطوم الا بعد صدور التعليمات بذلك اليه(١٣٢) .

وفى التاسع عشر من محرم من نفس السنة الموافق ٢٦ فبراير سنة ١٨٧٥ م صدر أمر كريم الى حكمدار السودان بالفاشر، وفيه توضح القاهرة النقاط والأسباب التى ترتكز عليها لمنع تعيين الزبير باشا فى منصب مدير دارنور وهى كالآتى :

(أ) خوف الحكومة من أن يطمع الزبير في الاستقلال بما تحت يده من البلاد التي سوف يعين عليها .

(ب) ترى الحكومة أن عمله فى التجارة بالاضافة الى وظيفته التى سوف يعين بها تمنعه من أن يمارس مهام هذه الوظيفة ، كما أنها ترى أنه لا يجوز الجمع بين التجارة والادارة ، وأنها مستعدة لاستلام مشارعه ومتاجره بأثمان مناسبة كما فعلت مع بعض التجار الأوروبيين من قبل أذا أراد أن يعين بهذه الوظيفة .

(ج) كان جنود البحارة ينفرون من 'تباعهم 'نظام خاص ومعنى استمرارهم فى خدمة الحكومة مما يقتضى ضرورة خضوعهم لنظمها وتناول مرتبات كبقية الجنود الآخرين وهذا مما يصعب تحقيقه .

والظاهر أن الجنود الجهادية بعد أن تكامل منهم عدد وفير بدارفور ، رأى الحكمدار أنه ليس هناك حاجة لتعيين الزبير في المنصب الذي سبق أن اقترحه كما أنه رأى من خلال تفكيره (أي الزبير) عدم كفاءته لادارة هذه الأراضي ، وأنه يصعب عليه التعاون مع مرءوسيه من اصحاب الرتب النظامية في الجهادية والموظفين المدنيين الآخرين الذين يحضرون من مصر ، كما أنه لا يريد أن يتخلى عن جنوده البحارة ، ويرى الحكمدار فوق كل هذا أن الزبير نفسه راغب عن ادارة دارفور ، وأنه يكتنى ببحر الغزال ، ولهذا اعلن تعيين حسن بك حلمي مديرا على الفاشسر بعد ترقيته لرتبة اللواء ، ومديريتين أخريين بصفة مؤقتة ، أما دارا التي تقع قبلي دارفور فقد حولت ادارتها مؤقتا على الزبير ، وقد أراد الحكهدار ابعاد الزبير عن ادارة دارفور ، وفي نفس الوقت عمل على الابقاء عليه بدارا كي يستعين به على الخماد الفتن التي قد تنشب بدارفور وذلك لعدم استطاعة الحامية المسسرية القيام بذلك نظرا لقلة عددها . والحل الأخير الذي ارتآه الحكمدار لمشكلة الزبير هو أنه عندما يعود الى بحر الغزال يوكل اليه في الحال مهمة فتح برقو ، ويعين مديرا على ما يفتتحه من اراض بطك الجهة ، ثم يتم نزع جهة بحر الغزال من ادارته وبذلك تتظص الحكومة من ادارنه الدارفور ، ومن مشارعه ومتاجره وجنوده البحارة في بحر الغزال . ولم يمانع الزبدر في ترك ادارة دارفور ، ولا في المتلاك الحكومة لمشارعه ومتاجره في بحر الغزال ، ولكنه طلب أن تبقى له الحكومة على ستمائة قنطار من سن الفيل الموجود لديه في بحر الغزال ، كما تعهد أن يورد للحكومة السن والشبان الصالحين للجندية بما قيمته خمسة آلاف كيس باعتبار قنطار السن بخمسة وعشسرين جنيها ومكافأة الجندى خمسمائة قرش ، وما يزيد على ذلك ترسل له الحكومة ما يقابله من البارود واللوازم الحربية الأخرى . ولم يمانع أيضا في تحوبل رجاله من البحارة الذين يصصحبونه الي

عساكر حكومية بمرتبات ثابتة ، وقد صدق ظن الحكمدار بعد ذلك من أن أهالى دارفور لابد أنهم قد يعاودون العصيان مرة أخرى ، وأن وجود الزبير بدارفور ضرورى لكسر شوكتهم ، وبعد أداء الزبير لمهمته يستطيع الحكمدار أن يقوم بتنفيذ الحلقة الأخيرة فى سلسلة أجراءاته تجاه الزبير ، فقام الزبير بتسليم مديرية دارا بعد هدوء الأحوال نسبيا بدارفور ، متهيئا للرحيل لشكا وبحر الفزال حيث أصبح لا حاجة له ولا لوجوده بدارغور(١٣٣) .

## الزبير يعتزم السسفر للقاهرة:

لم يكن الخلاف بين الحكمدار والزبير في مسألة الضرائب ، وتنصيب الأمير حسب الله على دارفور ، وتحديد مكانه في الادارة الجديدة ، الا اسبابا اختلقها الحكمدار ليدفع بالزبير لطلب اللجوء للقاهرة لعرض حقيقة الأمور هناك على الخديو لانصافه ، ولم تكن البرقيات التي تبودلت بين القاهرة والحكمدار سيوى نوع ،ن المناورات والخدع السياسية التي استنصال شافة الزبير كليا من السودان .

وقد شعر الزبير منذ اليوم الأول الذي اجتمع غيه مع الحكمدار بالفاشر ان هناك بعض الانقباض والنفور منه ، ولعل ذلك كان مرجعه الى شعور الحكمدار بأن فخر فتح دارغور يعود للزبير ، ثم توالت على الزبير بعد ذلك الوعود الكثيرة التى سرعان ما كانت تتبخر الواهد تلو الآخر ، ثم اجراءات اسماعيل باشما ايوب من حيث ادارة دارغور وفتح برقو ، وعلم الزبير برغبة الحكومة في تسريح جنوده البحارة ، واستلام مشارعه الموجودة في بحر الفزال ، كل ذلك جعل الزبير يظن أن الحكمدار اراد حرمانه من شمار انتصاراته من تلقاء نفسه ، وأن الخديو لا يتفق معه في تلك

السياسة . وأن من الأوغق الذهاب الى القاهرة ، وعرض الأمر على الأعتاب السنية ، وما كان يدرى أن تلفرافات الشفرة المتبادلة بين الحكومة والحمكدار هي التي تملي هذه السسياسة ، وأن الحكمدار هو الذى يقترح والخديو يوافق بعد أن يقتنع بصلحة الاقتراح . وما كان يدرك الزبير بحكم تربيته وبيئته أن هناك باطنا من الأمر وظاهرا ، وأن السياسة هي حيل ومناورات ، وما كان له أن يدرك أيضا طريقة الدسائس التركية ، فكان يأخذ الأقوال التى يبديها له الحكمدار على ظاهرها ، ولم يشعر أن هناك تخوما من جهته للقيام بعصيان أو تمرد . وهو بطبيعته البسيطة وسليتنه العربية الواضحة ما كان مخادعا نمي ولائه للحكومة الخدبوية ك وظل ثابتا على اخلاصه منذ قطع عهدا على نفسه بالولاء لهذه الحكومة عندما تغلب على قوات البلالي ودنع عن نفسه تهمة التمرد والثورة ، غير أن عنصـــر الحكم التركى حين ذاك ما كان يصسدق أن رجلا عصاميا كالزبير عمل لنفسه مجدا في مجاهل أفريقيا والتف حوله عدد من الاتباع وفتح بقواته وموارده الخاصة. بلاد دارفور ، أن يكون خلوا من المطامع ، وما كانوا بحكم المكارهم وتقاليدهم التركية أن يطمئنوا الى مثل هذا الرجل ، فقد تعنى أقواله. الظاهرة معنى عكسيا لما يبطنه في ضميره لذلك كان موقف الحكمدار معه يتسم منذ البداية بالحذر والاحتراس (١٣٤) .

وجد الزبير أن من الأصوب السفر الى مصر لمقابلة الخديو شميخصيا وعرض حقيقة الموقف عليه ، والنظر معه ومع رجال حكومته في أمر تنظيم البلاد التي تم فتحها على يده ، والبلاد التي يمكن الحاقها بحكومة الخديو في المستقبل ، فجاءه في غرة رجب سنة ١٢٩٢ ه الموافق ١ اغسطس سنة ١٨٧٥ م تلغراف من القاهرة بالموافقة على حضوره اليها(١٣٥) . فأجاب الزبير على هذه البرقية بتقديم الشكر للجناب العالى الخديو وسروره لذلك

وأبلأغه بقيامه بالاستعداد للسفر وذلك في برقية بعث بها في ١٩ رجب سنة ١٢٩٢ ه الموافق ١٩ اغسطس سنة ١٨٧٥ م(١٣٦) .

نفذ الحكمدار سياسة اخلاء دارغور بأكملها من نفوذ الزبير وقدم الزبير قبل قيامه عريضة للخديو يشكو فيها من استعجال الحكمدار لجنوده من البحارة بالرجوع الى بحسر الغزال وغصل مديرية دارا عنه ، وهو يرى ان اختلاط سكان المديريتين دارا وبحر الغزال يجعل انغصالهما اداريا أمرا يكاد من الصحيم تحقيقه ، فجاءه الرد من القصاهرة بأن أوامر الحكمدار لابد من تنفيذها في الوقت الحاضر ، وأنه بعد حضوره لمصر سينظر معه في تشكيل حكمدارية يكون هو على راسسها تشمل بحر الغزال وربما جزءا من دارغور ، وقد خشى الحكمدار أن يقسوم الزبير بمحاولة للسيطرة على دارا ، فبعث بجنود كثيرة اليها حتى اذا بمحاولة للسيطرة على دارا ، فبعث بجنود كثيرة اليها حتى اذا بحكمدار أن البارود الذي طلبه الزبير من بحر الغزال مبالغ في الحكمدار أن البارود الذي طلبه الزبير من بحر الغزال مبالغ في كميته ، وهكذا لآخر لحظة كان الحكمدار يشك في ولاء واخلاص الزبير ،

تحرك الزبير من شكا قاصدا كردفان ومعه رؤساء البازنفر بعد أن قلقت القاهرة والخرطوم من التأخير ، وبدأ الحكمدار يضع العراقيل في طريقه ، فبعد أن أتفق مع الزبير على توريد أقبشة وأشياء أخرى بلغ ثمنها نحو السبعة آلاف جنيه يصرفها من خزاتة الحكمدارية بالخرطوم ، أرسل تلغرافا لمصر بسحب اتفاقه هذا لأن أهالي دارا كما يقول الحكمدار قدموا عرائض بأن هذه الاقبشة وغيرها التي وردها الزبير كانت ملكهم واغتصبها منهم الزبير لفضيم ، ولذا ينصح بمماطلة الزبير في الدفع بحجة عدم وجود النقدية ، وفعلا أخبر قائمقام الحكمدارية سيرا بذلك الأمر وقد فوجيء أنزبير بأمر أنحجز على السن وهو في الأبيض (١٣٧) ،

بعث الزبير بشكوى الى الجناب العالى الخديو فى ۴۹ دى الحجة سنة ۱۲۹۲ هـ الموافق ٦ فبراير ۱۸۷٦ م يخبره بما فعله مدير كردفان ، فجاءه رد القاهرة تبلغه بتكديرها للمدير المذكور على ما بدر منه من سوء تصرف ، والتصريح له باخذ السلمان الخاص به ، وكانت القاهرة قد أرسلت الى مدير كردفان تلومه على عمله هذا وتبلغه بأن الزبير باشا ليس تاجرا وانها هو من كبار موظفى الحكومة كما أن السن المذكور برسم حضسوره الى مصر(١٣٨) ،

وقد فوجىء الزبير للمرة الثانية عندما وصل الخرطوم وطلب صرف قيمة ما ورده للميرى من اقمشة وخلافه انه لم يسسستجب لطلبه قائقمام الحكمدارية حسب تعليمات الحكمدار ، ولكن بعد التلفرافات العديدة التى تبودلت صرف له نصف المبلغ ، ونمى بربر طلب مبلغا آخر وبعد أن تبودلت التلغرافات مع القاهرة صرف له جانب منها ، فقام من بربر مخترقا صحراء العتمور الى كرسكو ومنها الى مصر ، والدليل الثابت على تخوف الحكومة من الزبير هو أن الحكمدار صدرت له الأوامر بأن يبقى بدارفور حتى يغادر الزبير الخرطوم ، وينتظر بالخرطوم حتى يتيقن من وصول الزبير الى كرسكو ، وتحت ستار التفتيش على الشمال يسافر الى مصر حسب ما طلب منذ مدة (١٣٩) .

وصسل الزبير الى القاهرة فى العاشميسر من يونية سنة 1۸۷٥ م(١٤٠) وتشرف بمقابلة جناب الخديو بقصمير الجيزة ، فرحب به وبالغ فى اكرامه ، وافرد له احد قصوره بالعباسية ،

منزل به هو وأسسسرته وأتباعه ضيوما على الخديو ، ولم يكد يستريح من عناء السفر حتى تقدم الى قهرمان الخديو بكتاب طلى العبارة رقيق الحاشية يرجو فيه أن ترفع الى السسدة الكبرى السنية هديته المتواضعة التى أحضسسرها معه لعزيز مصر من السودان ، وهى عبارة عن :

« ألف جندى سودانى مدججين بالعدة والسلاح ، مائة مثقال من الذهب ، مائة جواد عربى ، مائة وخمسين قنطار سن فيل ، اربعة أسود ، أربعة نمور كاسرة ، ست عشرة ببغاء من ذوات الألوان الزاهية ، فسر الخديو من هذه الهدية سرورا بالغا ، وأنهى الى الزبير امتنانه من هديته في كتاب أرسله اليه قهرمانه خيرى باشا ، وبقى الزبير في قصر العباسية حتى أغسطس سنة ١٨٧٥ م ، فدعاه الخديو اليه بقصر الجيزة وأصدر له أمرا بالتأهب للسفر قريبا الى السودان ، فشكره الزبير على ذلك ودعا له وشرع يستعد للسفر ، ومضت أشهر ثم دعاه الخديو اليه ثانية وقال له : يازبير قد استصوبت بقاءك في القاهرة حتى انظر في أمرك فأجابه أمرك يامولاي فانصرف الزبير والاسي يحز مي نفسه وقد أدرك في أعماق سريرته ما كان يتوقعه وما جال في نفوس أتباعه (١٤١) .

والعجيب أن بعض رجاله وأعوانه قد حاولوا قبل سفره أثناءه عن الرحيل غير أن اخلاصه وولاءه لحكومته وشرفه قضى عليه بالمحافظة على وعده بالسفر الى مصر (١٤٢).

وهنا الخطأ الذي وقع فيه ألزبير وهو تقريره ألذهاب للقاهرة لكي يضع حدا للأمور المتنازع عليها بينه وبين الحكمدار وكان الخديو اسماعيل انكي من أن يعيد الزبير باشا الى السودان وهو الرجل الذي حكم مديرية في حجم فرنسا ، وغزا علاوة على ذلك اكثر من ١٠٠٠.١٤ ميل مربع من أجل مصر . لذلك نراه يقضى بقية حياته كضيف شرف لدى الخديو(١٤٣) .

كان الصراع بين الزبير والحكهدار رمزا للصراع بين العقلية السودانية الاسلامية والعقلية المصرية التركية ، فالزبير يريد تخفيف الضريبة والاكتفاء بالزكاة التي يفرضها الشرع ، والحكهدار يريد أن يعصر البقرة التي كانت حلوبا ثم جف ثديها ، ولو بقى الزبير في السودان لاضطره هذا الاختلاف الى الثورة في وجه الحكومة ، ولكنه أبعد عن مسرح الاحداث في الوقت المناسب قبل أن يستغط أمره ويصبح زعيما قوميا(١٤٤) ،



#### هوامش الفصل الثالث

(۱) سلطنة دارغور : تبتد من بئر النطرون في الصحراء الكبرى شمالا الى بحر الغزال جنوبا ، ومن النيل الأبيض شرقا الى نرجة بارقو غربا ، ويشتها جبل مرة الذى يبلغ عرضه مسيرة نحو اليومين ، وهو سهل ممتد من غربها الذى تقع السهول في شماله فقط ، والغور شعبه مسلم زراعي يحتل جبل مرة والسهول التي تقع حوله ، ويوجد ضمن شعب الغور شعبة خاصة من ابنائه تدعى الكنجارة وهي التي منها مسلطين دارغور ، ويوجد بدارغور تبائل منها الداجو ، والبيتو ، والبرتو ، وهناك أيضا تبائل القرعان ، والبدرايات ، والزغاوة وهي جماعات رعوية أصلها من جبوب ليبيا وتشاد ، ومناخ هذه البلاد في جملته ملائم ، وصناعة السكان هناك تتتصر على تربية الماليية والإبل والأغنام ، والزراعة حيث تجود الأرص وهم يعتمدون على مياه الأمطار ، واهم محاصيلهم البقول والخضر ، ويتس التجار على دارغور للانجار غيما تغله ارضها من الخشب والصمخ العربي والقرط الذي يستخدم في الدباغة كما يستشرج بعض المعادن منها على سبيل المثال الحديد والنحاس ،

Shikry, M.F.: The Khedive Ismail and slavary in (7)

the Sudan 1863 — 1979. P. 211.

Budge, E.A. Qullis: The Egyptian Sudan (7)

Vol : 2, P. 23.

Shukry, M.F.: Op. Cit., P. 222.

(ه) السلطان حسين بن الغضل ( ١٨٣٩ م - ١٨٧٤ م ) : كان معاصدرا لسعيد باشا والخديو اسماعيل غبادلهما الهدايا والمكاتبات ، وكان كريما محبا لرعيته ، وغي سنة ١٨٥٦ م كف بصره والف جيشا يزيد على ١٠٠٠، متاتل سلحهم بالأسلحة النارية غكان هو اول من استعمل الأسلحة غي جيش داردر ، وكان اعتماد السلاطين تبله على الحراب والسنيوف والدرق والنشاب والسكاكين ،

- (٧) شجرة التبلدى: تسمى شجرة الباوباب وهى من اشسبجار منطقة المشائش التصيرة الشوكية بوسط كردفان وتكثر بدار حمر ، وكل اسرة عى تلك النواحى تمتلك عددا من هذه الاشجار عى نطاق عدة أميال ، وهى ضخمة جدا ذات أغصان تصيرة منتشرة بعضها أجوف بطبيعته حيث قام الاجداد منذ أمد بقطع الاخشاب من داخل جذوعها لكى يصنعوا خزانات كبيرة يستوعب الواحد منها ألف جالون من مياه الأمطار ، ويستفاد من ثمرها الذى يشبه الليمون الجاف باستخدامه كدواء ، وينزع نحاؤها لكى يستخدم عى تعريش المنازل ، ويتجمع الاهالى حولها ليستمتعوا بظلالها الوارغة من شدة الحرارة .
- (٨) شوقى الجمل (دكتور): تاربخ سودان وادى النيل ج ٢ ص ١٧٧٠. (٩) لم تذكر المراجع تاريخ بدء وانتهاء هذه الحرب باليوم والشهر انها فكرت السنة غنط .
- (١٠) السلطان ابراهيم: هو احد السلاطين النور وكانت مدة حكمه سنة وسبعة شهور وأربعة عشر يوما ولما مرض والده السلطان حسين وعام بدنو أجله أراد أن يطمئن على الملك من بعده ، ويضبنه لابنه ابراهيم لانه كان أحب أبنائه اليه بالرغم من أنه لم يكن أكبرهم ، غانتدب اثنين من أمنائه هما الأمين بخبت والأمين خير قرب وحلفهما على المصحف بأن يوليا أبنه ابراهيم بعد وغاته غلما توغى السلطان أخليا خبر موته وأرسلا للأمر الراهيم فأجلساه على كرسى السطنة وبايعه الوزير أحبد شطة وأرسلوا الى الورراء واحدا بعد الآخر فحلفوا له اليمين على الطاعة ، وقد اشتهر السلطان ابراهيم بالكرم والشجاعة كأبيه وبتى اليمين على الطاعة ، وقد اشتهر السلطان ابراهيم بالكرم والشجاعة كأبيه وبتى المونق الكلمة في دارغور الى أن قتل في بلدة منواشي في ١٤ رمضان سنة ١٢٩١ عالموافق ٢ أكتوبر سنة ١٨٧٠ م في واقعة شهوية شديدة بينه وبين الزبير ، وكان ألموافق ٢ أكتوبر سنة ١٨٧٠ م في واقعة شهوية شديدة بينه وبين الزبير ، وكان
  - (١١) انظر تفاصيل هذا الموضوع بالفصل الثاني .
- Shukry, M.F.: Op. Cit., PP. 224 227.
- (۱۳) عبد الرحبن زكى: أعلام الجيش والبحرية غى مصر غى القرن التاسع عشر ج ١ ص ٩٣٠.
- (۱٤) الشاطر بصیلی: معالم تاریخ سودان وادی النیل من الترن العاشر الی التاسع عشر المیلادی ص ۱۵۸
  - (١٥) سعد الدين الزبير: الزبير باشا رجل السودان ص ٥٥.
    - (١٦) عبد الرحمن زكى: المرجع السابق ج ١ ص ٩٣٠.

- (١٧) محبود التبانى: السودان المسرى الانجليزى من من ٣١٦ ٣١٧ ،
  - (١٨) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ص ٥٥ ٧٦ .
- Shukry, M.F.: Op. Cit., P. 227.
  - (۲۰) ابراهیم نوزی : السودان بین یدی جوردون وکتشس ص ۱۳۷ .
- رد بکاتبات معیة سنیة صلی (۲۱) انظر الوثیقة رقم (۱۸۷) وارد بکاتبات معیة سنیة صلی (γ۱) بکاتبة رقم (۱۰) .
- Shukry, M.F.: Op. Cit., PP. 227 228, (77)
  - (٢٣) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ٧٦ ٠
- Shukry, M.F.: Op. Cht., P. 228.
- (۲۵) انظر الوثيقة رقم (۲۵) دفتر رقم (۱۷) صلىدر عابدين تلفرافات شهرة تركى ص ص (۱۲/۲۳ ، ۱۲/۲۶ ، ۱۳/۱) تلفراف رقم (۱۳۸) .
- (٢٦) الزبير رحمة : ( جمعة يأسين حمد محمد ) : الأجوبة السديدة غي انذار وتهديد أهل المكيدة من ص ١٠ س ١٠ ٠
- (۲۷) الزبير رحمة : ( جمعة ياسين حمد محمد ) : نفس المرجع من صن ١٢ -- ١٥ ٠
- (۲۸) انظر الوثیقة رقم (۲۲) دغتر رقم (۱۷) صادر عابدین تلغراغات شفرة ترکی ص ص (۱۳/۲۵) (18/۲) تلغراف رقم (۱۳۹) وکذلك انظر الوثیقة رقم (۲۷) دغتر رقم (۱۲/۲) تلغراف رقم (۱۲) مادر عابدین تلغرافات شفرة ترکی ص (۱۲/۲۷) تلغراف رقم (۱۲) .
  - (۲۹) مكى شبيكة (دكتور): السودان عبر القرون ص ١٧٥٠
- (۳۰) انظر الوثیقة رقم (۲۸) دغتر رقم (۱۸۷۰) وارد معیة سنیة مکانبات می (۲۱) مکتابة رقم (۱۱) وکذلك انظر الوثیقة رقم (۲۹) دغتر رقم (۲۳) وارد مابدین تلغراغات شغرة عربی می  $(\Lambda/V)$  تلغراغا رقم (۳۵) .
- (۳۱) انظر الوثیقة رقم (۳۰) دفتر رقم (۱۷) صادر عابدین تلغرافات شفرة عربی ص (۱۵) تلفراف رقم (۵۵) .
- $\cdot$  (۳۲) انظر الوثیقة رقم (۳۱) دغتر رقم (۲۳) وارد عابدین تلغراغات شدرة عربی می می (۱۱/۳ ، ۱۱/۳) تلغراف رقم (۱۵ و کذلك انظر الوثیقة رقم (۳۷) دغتر رقم (۲۳) وارد عابدین تلغرافات شغرة عربی می می (۲۱/۳ ، ۱۱/۳) تلغرافی رقم (۲۳)  $\cdot$
- . (۳۳) أنظر الوثيقة رقم (۳۲) دفتر رقم (۲۳) وارد عابدين تلغرافات شفرة عربي من من (۱۳) ۱۱ ۱۱۸) تلفراف رقم ۳۷ .

- (۳۶) انظر الوثيقة رقم (۳۶) دغتر رقم (۲۳) وارد عابدين تلفراغات شفرة عربى ص ص (۱۲۸) ، ما/۸) تلفران، رقم ۲۸ ۰
- طریعی میں (۳۵) انظر الوثیقة رقم (۳۵) دغتر رقم (۲۳) وارد عابدین تلفراغات شنرة عربی ص (۵/۱۵) تلفراف رقم (۲۹) .
- (۳۹) انظر الوثيقة رقم (۳۹) دغتر رقم (۱۷) صادر تلغراغات شفرة عربى ص (۱۲/۳۲) تلغراف رقم (۱۷) ٠
- (77) انظر الوثیقة رقم (77) دنتر رقم (77) وارد عابدین تلغراغات شغرة عربی ص (18) تلغراغا رقم (90) .
- (۳۸) انظر الوثیقة رقم (۳۸) دانر رقم (۱۷) صادر عابدین تلغرافات شغرة ترکی ص ص (۱۹/۳۷) ، ۱۹/۳۷ ، ۱۹/۳۷ ، ۱۹/۳۷) تلغراف رقم ترکی ص ص (71/81) ، (7.1) ، (7.1)
- (۳۹) انظر الوثيقة رقم (۳۹) دنتر رقم (۲۳) وارد عابدين تلغرافات شفرة تركى ص ص (۱۲/۳۱) ، ۱۹۶۳ ، ۱۹/۳۳ (۱۷۸) تلغراف رقم (۱۷۵) .
- روی انظر الوثیقة رقم (٤٠) دفتر رقم (١٧) صادر عابدین تلفرافات شفرة ترکی ص ص (٢١) ، ۲۲/٤٤ ، ۲۲/٤٤) تلفراف رقم (٢١) ،
- (۱۶) أنظر الوثيقة رقم (۱۱) دغتر رقم (۱۹۱۸) أو امر عربى ص (۹۳/۵۰) أمر رقم (۹۷) .
- نظر الوثيقة رتم ( ۲ ) دنتر رتم ( 1 ) مسادر عابدين تلغراغات شئرة عربى ص ( 7 ) تلغراف رتم ( 7 ) .
- (۲۶) أنظر الوثيقة رقم (۲۸) دغتر رقم (۱۸۷۵) وارد معية سنية عربى ص (۱۱۰) مكاتبة رقم (۲۸) .
- (٤٤) انظر الوثيقة رقم (٤٤)) دغتر رقم (١٨٧٥) قيد الاغادات الواردة الى المعية من المديريات وللمحافظات والسايرة ص (٩٠) اغادة رقم (٢٩) .
- (ه٤) أنظر الوثيقة رقم (ه٤) دنتر رقم (١٩٤٨) صادر المعية عربى ص (٧٣) حكاتبة رقم (٢٧) .
- (٢٦) الأوردى ، عبارة عن سرية شبه نظامية كان يكونها ملوك الشايقية للخدمة مع الحكومة المصرية ،
- (۲۶) انظر الوثیقة رقم (۲۹) دغتر رقم (۱۹ $\{A\}$ ) أوامر عربی ص (۷۳) أمر رقم (۲۵) .
- (۸۶) انظر الوثيقة رقم (۶۷) دغتر رقم (۲۶) وارد هابدين تلغراغات شبئرة عربى ص (۲۱ ۱۲) تلفراف رقم (۳۷۶) .

- (٤٩) الكلكلة: تقع على مسيرة خمسة أيام من دارغور وتعتبر مركزا للادارة ني هذا النتم .
- (٥٠) أنظر الوثيقة رتم (٤٨) دغتر رتم (٢٤) وارد عابدين تلغراغات شعرة عربى ص ص (٤٠/٧٩) و الغراف رتم (٥٤٥) .
- (۱۵) انظر الوثيقة رقم (۶۹) دنتر رقم (۲۶) وارد عابدين تلغرافات شيغرة عربى ص ص  $(77/\lambda \xi)$  ، تلغراف رقم (71) ،  $(71/\lambda \xi)$  تلغراف رقم (71) .
- (۱۸) أنظر الوثيقة رقم (۵۰) دغتر رقم (۱۸) صادر عابدين تلغراغات شغرة عربى ص (۲۵/۵۲ ، ۲۵/۷۳) تلغراف رقم (۲۵۷) .
- (۲۶) انظر الوثیقة رقم (۱۱) دغتر رقم (۲۶) وارد عابدین تلغراغات شغرة عربی ص ص (۸۹/ه) ، تلغراف رقم (۲.۸) .
- (٥٤) أنظر الوثيقة رقم (٥٢) دقتر رقم (١٨) صادر عابدين تلغراغات شعرة عربى ص ص (٢٥/٥٦) ، تلغراف رقم (٢٧١) .
- (٥٥) كما وردت بنص الوثيقة رقم (١٥) ولا ينهم منها هل تعنى جهة معينة بدارغور أو هى نسمية خبثلها التى غى مصر أو على الجهات الجنوبية لدارغور .
- (۵۹) انظر الوثيقة رقم (۵۳) دفتر رقم (۱۸۷۵) وارد معية سنية عربى مكاتبات ص (۱۱۹) مكاتبة رقم (۳) مرور .
- (۷۵) انظر الوثیقة رقم (۵۶) دغیر رقم (۲۵) وارد عابدین تلغراغات شیغره ترکی می می (70/37) (74/37) تلغراف رقم (633)
- (۸۵) انظر الوثيقة رقم (۵٦) دفتر رقم (۱۹) صادر عابدين تلغرافات شفرة تركى ص (۱۲/۲۳) تلغراف رقم (۱۵) .
- (۹۹) انظر الوثیقة رقم (۲۵) دفتر رقم (۲۵) وارد عابدین تلفراغات شفرة عربی صرص (۳۲/۷۲ ، ۳۷/۷۳) تلفراف رقم (۵۸) .
- (٦٠) انظر الوثيقة رقم (٥٥) دغتر رقم (١٩) صادر. عابدين تلغرافات شنوة عربى ص (٢٠/٣٩) تلغراف رقم (٢٥٤) .
- (٦١) أنظر الوثيقة رقم (٥٨) دفتر رقم (١٩) صادر عابدان تلغرافات شفرة عربى ص ٢٠/٤٠) تلغراف رقم (٢٥٧) .
- (٦٢) أنظر الوثيقة رقم (٥٩) دوسيه رقم (٣) ملف رقم (٥) مسلسل الوثيقة (بدون) .
- (۱۹۱۹ ۱۸۱۹ مکی شبیکة ( دکتور) : السودان نی قرن من سنة ۱۸۱۹ ۱۹۱۹ می ۹۰ می

- (۹۶) انظر الوثيقة رقم (۹۰) دغتر رقم (۲۸) وارد عابدين تلفرالمات عربى شيرة ص ص (۳/۷) ، ۲۷) ٠
- (٥٦) انظر الوثيقة رقم (٦١) دغتر رقم (٢٠) صادر عابدين تلغراغات بنغرة عربى ص ص (7/4) ، (7/4) ، (7/4) انظر عربى ص ص (7/4) ، (7/4) ، (7/4) المؤيقة رقم (7) دوسيه رقم (7) بلف رقم (1) وثيقة رقم (7) .
- (۲۹) انظر الوثیقة رقم (۲۳) دغتر رقم (۲۱) صادر عابدین تلغراغات ص (۸/۹) تلغراف رقم (۲۸) و کذلك انظر الوثیقة رقم (۲۹) دغتر دغتر رقم (۲۸) و ارد عابدین تلغرافات شغرة عربی ص ص (-7/7) (۳۰/۲۱) تلغراف رقم (۲۹۳) و کذلك الوثیقة رقم (۲۵) دعتر رقم (۲۸) و ارد عابدین تلغرافات شغرة عربی ص ص ص (۲۰/۳۰) تلغراف رقم (۲۵) .
- (۲۷) انظر الوثيقة رقم (۲٦) دغتر رقم (۲۱) صادر عابدين تلغراغات شعرة عربى ص ص (۱۳/۳۱) ، تلغراف رقم (۲۳۷) ،
- (٦٨) محمد غؤاد شكرى (دتكور) : مصر والسودان تاريخ وحدة وادى النيل السياسية غى القرن التاسع عشر ١٨٣٠ سـ ١٨٩٩ م ص ١٣٩٠ ٠
- (٦٩) دارا : وهي ثانية المدن من حيث الأهمية بعد الفاشر وبها استحكام منيع جرى بها معارك عديدة بين الزبير والسلطان .
- (٧٠) البرقد : وهى احدى القبائل بدارغور فى ذلك المهد ، مركزهم جبل مسكر بين جبل حريزة وجبل مرة قيل ان عندهم الى الآن صنما يعبدونه سرا ، ومنهم غصيلة تعرف بباب ورق تعربت ونسيت لغتها ،
  - (٧١) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ص ٧٧ ــ ٧٨ .
- (۷۲) الزبير رحبة : ( جبعة ياسين حبد بحبد ) : المرجع السابق من صن ١٩ . ٢٢ .
  - (٧٣) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ٧٨ .
- - (۵۵) سعد الدين الزبير: المرجع السابق من ص (۷۸ ــ ۷۹) .
    - (٧٦) سعد الدين الزبير : نفس المرجع من من ص (٧٦) .
      - (٧٧) سعد الدين الزبير نفس المرجع ص ٨١ .
- (۷۸) أنظر الوثيقة رتم (۲۷) دغتر رتم (۲۸) وارد عابدين تلغراغات شعوة عربي من (٤) تلغراف رتم (۲۵) .

- (٧٩) جبل مرة: يقع وسط دارغور وهو جبل مرتفع حصين طوله من الشمال الى الجنوب نحد مائة ميل وعرضه من الشرق الى الفرب ستون ميلا وارتفاع أعلى قممه الف وخمسمائة قدم عن سطح الأرض المجاورة له ، ونحو ستة آلاف قدم عن سطح البحر ، وهو واغر الخصوبة وبه ينابيع كثيرة والكثير من أشجار الفاكهة والحبوب وغيرها من حاصلات المنطقة مما ليس على غيره من أعمال دارغور، ومن أشهر قممه جبل طرا ، الذي كان مركز سلاطين دارغور قبل انتقالهم الى مدينة الفائس وغيه مدنن خاص لسلاطين دارغور وابنائهم وجامع كبير قديم نسبيا .
  - (۸۰) سعد الدين الزبير: المرجع السابق من من ۸۱ سـ ۸۳ ۰
- Shukry, M.F.: Op. Cit., P. 231.
  - (۸۲) مكى شبيكة (دكتور): المرجع السابق ص ٩٠٠
- (۸۳) هبر طوسون : تاریخ مدیریة خط الاستواء من ختصها الی ضیاعها سنة ۱۸۲۹ ۱۸۸۹ م ج ۱ ص ۳۲۶ ۰
- (٨٤) أم شنقة : وهى من طريق القوامل الآتية من كردمان ودنقلة وتقع على مسيرة سنة أيام من الماصمة الماشر .
- (۸۵) أنظر الوثيقة رقم (۲۸) دلمتر رقم (۲۷) وارد عابدين تلغرالهات شغرة عربى ص ص (۲۶/۱۶ ، ۲۳/۶) تلغراف رقم (۳۰۲) .
- (٨٦) عرب حبر: يتيبون غرب كردفان وبن براكزهم ابو حراز والنهود وفى بلادهم يكثر شبجر التبلدى وهم يخزنون فيه المياه ويبيعونها لتوافل المسافرين بن التجار وغيرهم بين كردفان ودارفور .
- (۸۷) انظر الوثيقة رقم (۹٦) دغتر رقم (۲۷) وارد عابدين تلغراغات شهرة عربی مرص (۳۰/۷۰) ، ۳۱/۷۱ تلغراف رقم (۲۲) و کذلك أنظر الوثيقة رقم (۲۲) دغتر رقم (۲۷) وارد عابدين تلغرافات شهرة عربی ص (۲۷) تلغراف رقم (۲۷) .
  - (۸۸) انظر الوثيقة رقم (۹۷) .
- انظر الوثيقة رقم (٧١) دغتر رقم (٢٨) وارد عابدين تلغراغات شغرة عربى ص ص ( $\frac{7}{4}$ )  $\frac{1}{4}$  تلغراف رقم ( $\frac{7}{4}$ ) .
- (۹۰) انظر الوثيقة رقم (۷۲) دفتر رقم (۲۸) وارد عابدين تلغراهات شهرة عربي من ص (۱۱/۲۱ ، ۱۱/۲۲) تلفرانس رقم (۱۳۱) .
  - (٩١) سعد الدين الزبير: المرجع السابق من ص ٨٦ ــ ٨٧ .
- Shukry, M.F.: Op. Cit., P. 229.

- وارد هابدین تلفرانمات عربی (۲۸ میرونیقة رقم (۷۳) دنتر رقم (۲۸ وارد هابدین تلفرانمات عربی ص ص ((7/7) و کرد میرونمان رقم (۲۶) و می ص ص ((7/7) و کرد میرونمان رقم (۲۶) و کرد میرونمان میرونمان میرونمان و کرد میرونما
  - (٩٤) مكى شبيكة (دكتور: المرجع السابق ص ٩٠٠٠
    - (٥٥) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ٨٧٠
- (٩٦) منوائس : تقع على مسيرة يومين الى الجنوب الشرقى من الفاشر وهي بعد بلدة كوبى في اهبتها التجارية وقد اشتهرت الواقعة التي حدثت بين الزبير والسلطان ابراهيم .
  - (۹۷) سمد الدين الزبير: ننس المرجع صص ٨٤ -- ٨٦ ٠
- Hill, Richard: Egypt in The Sudan 1820 --- 1881 (1) P. 187.
- (۹۹) انظر الوثيقة رقم (۷۶) دغتر رقم (۲۸) وارد تلغراغات عابدين شغرة عربي ص ص (۱۲/۲۱) ، ۱۳/۲۱) تلغراف رقم (۱۳۲) .
- (۱۰۰) الفاشر : وهي بلدة متسعة تائمة على تلين عظيمين يملوان ٢٣٥٠ قدما عن سطح البحر ويخترتها خورتندلني ، اسسها السلطان عبد الرحمن الذي تولى عرش دارنور وجعلها عاصمة ملكه نصارت كرسى السلطنة ني دارنور لليوم ،
  - (١٠١) سعد الدين الزبير : المرجع السابق ص ص ٨٦ ـ ٠ ٨٠ ٠
- Gray, Richard: A history of the Sothern Sudan (1.7) 1839 1889 P. 122.
- (۱۰۳) أنظر الوثيقة رتم (۷۰) دفتر رتم (۵) معية سنية عربى وارد الهادات ص (۲۲) مكاتبة رتم (۵) مرور .
- (۱۰٤) نعوم شتیر : تاریخ السودان القدیم والحدیث وجفراغیته ج (۳) من ۸۱ .
- (۱۰۵) أنظر الوثيقة رقم (۷٦) دغتر رقم (۲۸) وارد عابدين تلغرانهات شهرة عربى ص ص ص (۲۶/٤۸ ، ۲۶/۵۸) تلغراف رقم (۳۲۲) .
- (۱۰۹) أنظر الوثيقة رقم (۷۷) دغتر رقم (۲۸) وارد عابدين تلغراغات ثسئرة عربی ص ص (۳۹/۷۸ ، ۴۹/۷۹) تلغراف رقم (۱۲۵) .
- Shukry, M.F.: Op. Cit., P. 722.
- (١٠٨) الميرم: معناها الأميرة وهو لقب من القاب سيدات المائلة الملكية يدارنور .

- (١٠٩) نعوم شتير ؛ الرجع السابق ج ٣ ص ١٨ :
- (١١٠) سعد الدين الزبير : المرجع السابق ص ص (٩٠/٨٩) .
- (۱۱۱) أنظر الوثيقة رقم (٧٨) دفتر رقم (٢٩) وارد عابدين تلفرافات شدوة
  - عربی ص ص (۲۷/۷۶ ، ۲۵/۷۵) تلفراف رقم (۲۵) :
  - (١١٢) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ٩٠،
- (۱۱۳) انظر الوثیقة رقم (۷۹) دفتر رقم (۲۱) صادر عابدین تلفرافات شدو عربی من من (۸ $\xi/\Lambda$ ۷ تلعراف رقم ( $\xi/\Lambda$ 0) و کذلك انظر الوثیقة رقم ( $\xi/\Lambda$ 0) دفتر رقم ( $\xi/\Lambda$ 1) و ارد عابدین تلفرافات شفرة عربی من من ( $\xi/\Lambda$ 1) و انظر ایضا الولیقة رقم ( $\xi/\Lambda$ 1) دفتر رقم ( $\xi/\Lambda$ 1) مادر عابدین تلفرافات شفرة عربی من ( $\xi/\Lambda$ 1) تلفراف رقم ( $\xi/\Lambda$ 1) و انظر کذلك الوثیقة رقم ( $\xi/\Lambda$ 1) دفتر رقم ( $\xi/\Lambda$ 1) و ارد عابدین تلفرافات شفرة عربی من ( $\xi/\Lambda$ 1) تلفراف رقم ( $\xi/\Lambda$ 1) دفتر ( $\xi/\Lambda$ 1) و ارد عابدین تلفرافات شفرة عربی من ( $\xi/\Lambda$ 1) تلفرافی رقم ( $\xi/\Lambda$ 1) دفتر ( $\xi/\Lambda$ 1) و ارد عابدین تلفرافات شفرة عربی من ( $\xi/\Lambda$ 1) تلفرافی رقم ( $\xi/\Lambda$ 1) دفتر ( $\xi/\Lambda$ 1) و ارد عابدین تلفرافات شفرة عربی من ( $\xi/\Lambda$ 1) تلفرافی رقم ( $\xi/\Lambda$ 1) دفتر ( $\xi/\Lambda$ 1) و ارد عابدین تلفرافات شفرة عربی من ( $\xi/\Lambda$ 1) تلفرافی رقم ( $\xi/\Lambda$ 1) دفتر ( $\xi/\Lambda$ 1) و ارد عابدین تلفرافات شفرة عربی من ( $\xi/\Lambda$ 1) تلفرافی رقم ( $\xi/\Lambda$ 1) دفتر ( $\xi/\Lambda$ 2) دفتر ( $\xi/\Lambda$ 1) دفتر ( $\xi/\Lambda$ 2) دفتر ( $\xi/\Lambda$ 1) دفتر ( $\xi/\Lambda$
- (١١٥) محمد بن عبر التونسى : تشحيذ الأذهان بسسيرة بلاد العرب والسودان ص ٣٩٧ .
  - (١١٦) نعوم شقير: المرجع السابق ص ص ٨١ -- ٨٧ .
- (١١٧) كبكبية: تقع بين كلكل والفاشر وقد كانت مركز الادارة قبل كلكل .
  - (١١٨) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ص ١٠ -- ١١ ٠
- (۱۱۹) انظر الوثیقة رقم (۸۳) دفتر رقم (۲۱) صادر عابدین تلفراغات شفرة عربی ص ص (۱۲/۳۲ ، ۱۷/۳۳ ، ۱۷/۳۳) تلفراد رقم (۲۳۸) و کذلك انظر ایضا الوثیقة رقم (۸٤) دفتر رقم (۲۹) و ارد تلفرانت عابدین شفرة عربی ص ص ص (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38) ، (38)
  - (١٢٠) مكى شبيكة (دكتور): المرجع السابق ص ٩٧.
- (۱۲۱) ديارنامة : وهي منطقة يسكنها تبائل نامة وهم مجاورون لتبائل انتمر بن جهة الغرب .
  - (١٢٢) المساليت : وهم مجاورون لقبائل القبر من جهة الجنوب .
  - (١٢٣) سعد الدبن الزبير: المرجع السابق ص ص ٠٠، ٢٠٠
- (۱۲۹) أنظر الوثيقةرتم (۸۵) دفتر رتم (۲۸) وارد عابدين تلغراهات شفرة عربى ص (۳٤/٦۸) تلغراف رتم (٤٤٩) .
- (۱۲۵) أنظر الوثيقة رقم (۸٦) محفظة رقم (۱۵) معية سنية تركى وثيقة رقم (۲۷۷) تحريرات .

- (۱۲۱) انظر الوثيقة رقم (۸۷) دنتر رقم (۲۱) صادر عابدين طغر أغات فيهرأ عربي ص (۹/۱۸) تلغراف رقم (۱٤۳) .
- آمر (۱۲۷) انظر الوثیقة رقم (۸۸) دغیر رقم (۲) اوامر عربیة ص ( $\{\xi\}$ ) امر رقم (۷۵) وکذلک انظر الوثیقة رقم (۸۹) دغیر بدون نمرة معیة ص ( $\{\xi\}$ ) تلغراف رقم (۱) .
- (۱۲۸) حکی شبیکة (دکتور) : المرجع السابق ص ص 17 9 و وکذلت الوثیقة رقم (9) دفتر رقم (79) وارد عابدین تلفرافات شفرة ترکی ص ص الوثیقة رقم (10/7) ( 10/71 ) 10/71 ) 10/71 ) وانظر کذلک الوثیقة رقم (10) دفتر رقم (79) وارد عابدین تلفرافات شفرة ترکی ص (70/7) تلفراف رقم (13) وکذلک انظر آیضا الوثیقة رقم (17) دفتر رقم (19) وارد عابدین تلفرافات شفرة ترکی ص ص (70/7) تلفراف رقم (11) وکذلک انظر آیضا الوثیقة رقم (90) دفتر رقم (70) وارد عابدین تلفرافات شفرة عربی ص ص (70/7) تلفراف رقم (70) ) .
- (۱۲۹) انظر الوثيقة رقم (۹۶) دفتر رقم (۲۹) وارد عابدين تلغراغات شعرة عربى ص (۳۱/۲۱) تلغراف رقم (۹۱) .
- انظر الوثیقة رقم (٩٥) دغتر رقم (٢٩) وارد عابدین تلفراهات شنوق مربی ص (٢٦/ ۴۰/) تلفران رقم (٤١٦) .
- انظر الویقتة رتم (۹۹) دغتر رتم (۲۹) وارد حابدین تلغراغات شعرة عربی من من (۳۲/۱۳ ، (77/77) تلغراف رتم ((51)) .
- (۱۳۲) أنظر الوثيقة رقم (۹۷) دغتر رقم (۲۱) صادر عابدين تلغراغات شعرة تركى ص (۲/۸۳) تلغراف رقم (۹۲) .
- (۱۴۳) مکتی شبیکة (دکتور) : المرجع السابق ص ص ۹۶ ۹۰ وکڈلك أنظر الوثیقة رقم (۹۸) دفتر رقم (۲۱) صادر عابدین تلفرافات شفرة ترکی ص ص (87/97) ، 87/97 ، 87/97 ، 87/97 ) تلفراف رقم (۱۹۳) وکذلك أنظر الوثیقة رقم (۹۹) دفتر رقم (۳۰) وارد عابدین تلفرافات شفرة عربی ص ص (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ، (87/4) ،
  - (۱۳۶) مكى شبيكة (دكتور): المرجع السابق ص ص ٥٥ ــ ٩٦.
- (۱۲۵) محمد الحبد الجبابرى : نن شأن الله وتاريخ السودان كما يرويه أهله ص ١١٥ ، سعد الدين الزبير : المرجع السابق ص ٢٧ .

(۱۳۹ ) انظر الوثيقة رتم (۱۰۰ ) بفتر رتم (۳۲ ) وارد عابدين تلغراهات شعراهات شعراه عربي من (۲۰/۱) تلغراف رتم (۲۲۷) .

(۱۳۷) مكى شبيكة (دكنور): المرجع السابق ص ص ٩٦ ... ٩٧ .

(۱۳۸) انظر الوثیقة رقم (۱۰۱) دفتر رقم (۳۲) وارد عابدین تلغرافات شنرة عربی ص (۳۹/۷۳) تلغراف رقم (۳۹۵) و کذلك الوثیقة رقم (۱۰۲) دفتر رقم (۲۲) صادر تلغرافات عابدین شنرة ترکی تلغراف رقم (۲۲۹) و کذلك انظر ایضا الوثیقة رقم (۱۰۳) دفتر رقم (۲۲) صادر عابدبین تلغرافات ص (بدون) تلغراف رقم (۲۳۰) .

- (١٣٩) مكى شبيكة (دكتور): المرجع السابق ص ٩٧.
- (١٤٠) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ٨٨ .
- (۱٤۱) عبد الرحين زكى: المرجع السابق ج ١ ص ٩٤ .
  - (١٤٢) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ٨٨ .
- Duncan, J.S.R.: The Sudan A Record of a . (187) chievement P. 13.
  - (١٤٤) غبرار مبالح غبرار : تاريخ البودان الجديث من ٨٣ .

\* \* \*

# الزبسبر وجسوردون

۱۹۳ ( م ۱۲ سائربیر باشا )

## الزبسير وجسوردون

سافر الزبير الى مصر ليعرض قضيته على الخديو بعد أن ترك ابنه سليمان يدير اعماله ومصالحه في السودان ، وغي ١٠ يونيه سنة ١٨٧٥ م الموافق ٦ جمادي الأول سنة ١٩٩٦ ه وصل الزبير الى مصر حيث استقبل هناك استقبالا حافلا وكلما أراد العودة الى بلاده استبقى في مصــر بأعذار مختلفة حتى سنة ١٨٧٧ م الموافق سنة ١٢٩٤ م(١) وفي هذه السنة كان جوردون قد عاد بعد زيارة قصيرة لانجلترا الى السودان كحاكم عام متمتع بكافة الامتيازات والسلطات ، وساعده حظه أن الزبير قد اخطأ بزيارته القاهرة(٢) ، ومن أجل تقوية واطـلق يد جوردون فانه تم وضع الزبير في منزل الضيافة ورصدت الحكومة كل حركة من حركاته ٢٦) حيث رفضت الحكومة المصرية السـماح لضــيفها المخلص بالعودة الى بلاده التي حقق فيها انتصاراته وفتوحه (٤) .

#### الدور الذي لعبه الزبير في الحرب الروسية التركية:

(سنة ١٨٧٧م ــ سنة ١٢٩٤ه):

اندلعت الحرب بين روسيا والدولة العثمانية غى سنة الملا م ، وعين ضمن ضباط الحملة التى عهد اليها الأمير حسن

بأشا بأمر قيادتها . واسند الى الزبير قيادة وحدة خاصة من الجيش مكونة من أربعة آلاف رجل ، وقد أبلى الزبير باشا بفرقنه بلاء حسنا في هذه الحرب وكان بفرقته دوما في طليعة المهاجمين وكثيرا ما أوقعت الهزيمة في صفوة الجيوش الروسية (٢) .

ولما نشسسبت معركة مدينة صارى(٧) ظهرت بطولة وقوة شسسكيمته في القتال وقد كاد الزبير أن يفقد حياته مرتين في ذلك اليوم ، وقد انتهت المعركة بانتصار الجيش العثماني ، وقد أثنى عليه الأمير حسن باشا وقال له وهو يشد على يده مصافحا «لم أكن أصدق كل ما كان يقال عن شجاعتك ودهائك في القتال في ربوع السسودان ، ولكنني بعد أن رأيتك بالأمس وأنت كنما سقط من تحتك جواد تستبدل به غيره ثم تمضى متقدما الصفوف ، آمنت بأن ما يقال عنك أنما هو في الواقع شيء قليل بالقياس لما أنت عليه »(٨) .

ساعت حالة الزبير الصحية بعد ذلك ووقع غريسة للمرض ورأت القيادة اعفاءه من التقدم غارسل في حراسسسة غصيلة من الاتراك الى الآستانة حيث انزلوه في احد المستشفيات للعلاج ويعد أن تماثل للشفاء دعي لمقابلة السلطان عبد الحبيد ، وكان قد وصله اخبار حسن بلائه في معركة صارى نصوحلر ، غرحب به وأنعم عليه برتبة الفريق الرفيعة وبالنيشان العثماني الثالث ثم ساله عن أحواله وعما قام به في السهودان ، ثم أمر ياوره بلاسهر على راحته مدة اقامته بالاستانة حيث اقام في احد القصور المطلة على البسفور وبعد تمام شفائه عاد الى القاهرة ، فعاود الخديو تهنئته ثم نزل في قصر الجيزة (٩) .

وقد قيل أن الزبير حاول الدسيسة ضد مصر والمديو لدى بعنس الشخصيات البارزة في القسطنطينية ولكنه لم ينجح وذلك

لمى اثناء القامته فيها(١٠) . وهذا ما لم تثبته المصادر التاريخية . اذ كيف يصحصر كل هذا من رجل اسستقبلته القاهرة احسسن السستقبال ووفرت له اسسسباب العيش الكريم ، وانعمت عليه ومن معه بالرتب والنياشين يضاف الى ذلك انها وثقت به ووكلت اليه قيادة احدى فرقها المشتركة في الحملة التي ارسلتها لمساعدة الدولة العثمانية . كما أن الفترة التي قضاها الزبير في القسطنطينية كان فيها طريح الفراش نتيجة ما أصابه بسبب ما بنله من جهد اثناء الحرب ، فكيف بعد كل هذا يحاول الدسيسة ضد الضديو ورجاله لدى القسطنطينية ؟ ثم ما هي الفائدة التي سوف تعود عيله من جراء قيامه بهذا العمل ؟(١١) .

وهكذا يواصل الحانقون على الزبير الوشاية به حتى بعد ان تم ابعاده عن السودان وتخليه كليا عن جميع مصالحه والملاكه من مشارع وتجارة وخلافه ولكن الزبير بشخصيته وصلحته استطاع أن يرد كيد هؤلاء دون أن يظفروا بأية نتيجة من وراء وشاياتهم .

#### ثورة سليمان الزبير ومقتله على يد جسى:

(سنة ۱۲۹۹م -- سنة ۱۲۹۹ه)

عاد الزبير الى مصر من الأستانة بعد انتهاء مهمته التى كلف بها ضمن الحملة المصرية فى الحرب الروسية التركية . وكان يمنى نفسه بالعودة الى بلاده ، ولكنه لم ينجح فى ذلك للمرة الثانية . وفى سنة ١٨٧٩ م الموافق سنة ١٢٩٦ ه وافاه خبر مصرع ابنه سليمان على يد رومولو جسى بأوامر من جوردون متهما اياه بالتمرد والعصيان وكان سليمان من أحب ابنائه اليه واقربهم الى نفسه وأيقن الزبير أنه أصبح الأسير الذى لا ينفك أسره وأنه سيبقى حبيس القاهرة لإجل غير معلوم (١٢) .

وكان سليمان بعد أن غادر أبوه السودان في طريقه الي مصر ، قد خرج على رأس اربعة الاف مقاتل متجها الى شكا ، فأتنام بها الى أن حضر جوردون الى دارفور ، فأرسل اليه أمرا بمقابلته مع جيشه في دارفور، فصدع سليمان للأمر واجتمع بجوردون في أغسطس سنة ١٨٧٧ م الموانق شعبان سنة ١٢٩٤ ه ، وقد انهم السعيد بك حسين(١٣) جوردون بأن سليمان ينوى القيام بالثورة ضد الحكومة انتقاما لأسر الحكومة لأبيه ، وكان جوردون قد عين السعيد بك حسين هذا مديرا على شكا ، بعد ذلك رأى جوردون أن من الأسلم تفريق جيش سليمان نأصدر أوامره بذلك لسلیمان ، مصدع لها ، وقد زاره جوردون می شهر سبتمبر من نفس العام وطيب خاطره وأنعم عليه بالرتبة الثانية مع لقب بك ، وجعله مديرا على بحر الفزال ، ولكنه لم يلبث أن عزله وعبن مكانه أدريس أبتر (١٤) الذي وصف سليمان لدى جوردون ، بأنه يعمل على الاستقلال ببحر الغزال ، فأرسل جوردون ابراهيم فوزى باشا(١٥) للتحقيق معه في هذا الأمر ، وأدين أدريس أبتر فى هذا التحقيق وزج به جوردون فى سبجن الخرطوم جزاء له على اثارة النتنة في الليم بحر الغزال(١٦) .

بدأت ثورة سليمان الزبير تأخذ صسورتها الجديدة ، نتيجة الوشايات والمكائد التى حيكت ضده من جانب كل من السعيد بك حسين وأدريس أبتر دون مبرر لذلك وكان ذلك فى سنة ١٨٧٨ م الموافق سنة ١٢٩٥ ه ، فهاجم سليمان على رأس قواته زريبة ديم أدريس وقام بذبح جميع أفراد الحامية بها ، واستولى على ما فى المخازن الحكومية من مدافع وأسلحة وذخائر ، كما أنه نزع سلاح جميع الأهالى ، ثم أخضع بعد ذلك جميع أقاليم بحر الغزال الواسعة بنفوذه وسيطرته ، وأعلن استقلاله ، فأرسل له جوردون أحد قواده ، وهو رومولو جسى الإيطالى بعد أن عينه مديرا على

بعر الفزال بدلا من سليمان ، على رأس حملة قوامها سبعة آلانة وخمسمائة رجل(١٧) ، وقد استطاعت هذه الحملة أن تشتت شمل قوات سليمان في كل من بحر الفزال ودارفور .

بلغ الزبير نبأ عصيان ابنه عن طريق احد اتباعه فى السودان، فكتب اليه رسالة ينصحه غيها بالرجوع عن عصيان الحكومة ، والدخول فى طاعتها والامتثال لأوامرها لأنه يخشى مغبة غضبها عليه وانه لا قبل له بمحاربتها ، وأنه أن يمتثل لأوامر جوردون فقد أمن على نفسه وقواته (١٨) .

كذلك كتب جسى لسليمان كتابا لنفس الهدف معطيا له الأمان على حياته ان هو سلم نفسه ورجاله ، ولكن رابح الزبير لم يثق بكلام جسى وانسحب مع بقية الجند الى جهة الغرب حتى وصلوا الى بحيرة تشاد ، وبالرغم من الوعد الذى أعطاه جسى لسليمان بالحفاظ على حياته هو ورجاله فان جسى لم يف بها وعده (١٩) .

وفى ١٤ يوليو ١٨٧٩ م الموافق ٦ شعبان سنة ١٢٤٧ ه توجه سليمان ومعه ثمانية من أقاربه لتسليم أنفسهم لجسى ، غلم يلبث أن دعاهم جسى فى اليوم التالى لتسليمهم ليشربوا معه أقداح القهوة فى خيمته ، بعدها كان مصيرهم الاعدام رميا بالرصاص ، وبعد مدة أقبل قناوى بك أبو عمورى وهو صديق قديم للزبير ، نقام بتكفينهم وأوراهم قبرا صغيرا(٢٠) .

وكتب جسى لجوردون بعد ذلك يقول « لقد اضطررت لقتل سليمان الزبير بعد تسليمه لأنه حاول أن يؤلب على رجالى وأن يثير الفتنة نى صفوف الجيش (٢١) .

ويقال أن الحكومة المصرية أبرقت لجوردون لكى يرسل سليهان الى القاهرة ، ولكن جوردون علق على ذلك بقوله : « سأمنح جبسى

الله جنيه اذا نجح فى القبض على ابن الزبير و آمل أن يشنقه لأنه لو أرسل الى القاهرة لرحبوا به ٥ (٢٢) .

# الاحداث التي أعقبت مقتل سليمان بن الزبير:

تعرض الزبير وهو في مصسر لحسلة ضسارية من الافتراءات من جانب جوردون وأتباعه بعد مصرع ابنه سليمان ، رغم أد تسلامه لجسى طبقا الأوامر الحكومة وجوردون ، ونصيحة والده له ، وكان الهدف من هذه الحملة هو الصاق تهمة تحريض الزبير لابنه على الثورة بحجة احتجازه في القاهرة ، وزعزعة مكانته لدى الخديو اسماعيل باشا ، ومصمادرة أمواله وممتلكاته في السودان ، وتجريده من كافة الامتيازات التي كان يتمتع بها هو وحاشيته في مصر ، والقضاء على كل أثر له إه نفوذ مي بلاد السودان ، ولم يكتفوا بذلك بل أنهم عملوا على محو تاريخ الزبير واعماله المجيدة في بلاده . قام جوردون بمصادرة أموال الزبير في السودان محتجا بأنه كتب الى ابنه سليمان من مصر يحرضه على الثورة ، وفي الواقع لا توجد وثيقة تثبت ما قاله جوردون ، ولكن العكس هو الصحيح وهو وجود ما يثبت قيام الزبير بتوجيه النصيح والارشساد لابنه بالاستسلام للحكومة واطاعة اوامسرها وذلك مي رسسالة بعث له بها . وســـوف تثبت الاحداث فيما بعد صــدق هذه الحقيقة حينها تقابل الزبير مع جوردون بالقاهرة ، وطالبه أمام الحاضرين بأن يظهر لهم الرسالة التي ادعى كذبا أن الزبير أرسلها لابنه سليمان ، ملم يستطع جوردون الاجابة على سؤال الزبير بل التزم الصمعت ، ويكفى للدلالة على براءة الزبير من هذه التهمة الموجهسسة له ما ذكرناه من حقائق مضافها اليها الآتى: اولا: كيف يقوم الزبير بتحريض ابنه على الثورة وهو يعلم جيدا النتائج المترتبة على هذا العصيان الذى سوف ينتهى بالقضاء عليه من قبل قوات الحكومة أ

ثانيا: كيف يقوم الزبير بتحريض ابنه على الثورة وهو يعلم أن معظم أتباعه قد تخلوا عن تأييده بل يزيد على ذلك أنهم أصبحوا اعداء له يحيكون له المكائد والوشايات لدى جوردون وجسى من أمثال ادريس أبتر والسعيد بك حسين الم

ثالثا: هل من مصلحة الزبير وهو فى القاهرة أن يقوم متحريض ابنه سليمان على الثورة ضد الحكومة ، دون أن يدرك نتائج هذا التحريض وغضب الحكومة عليه وما يترتب على ذلك من انزال أشد العقوبة به وبذويه فى مصر والسودان ، ومصادرة ما بقى له من ممتلكات وأموال ؟

رابعة! كيف تبادر الى ذهن جوردون قيام الزبير بهذا العمل بعد ان فتحت له حكومة الخديو صدرها ورحبت به وبأتباعه وعملت على تلبية جمبع طلباته وانزلته منزل الراحة ، ووثقت به ووكلت اليه قيادة احدى فرقها المستركة في الحرب الروسية التركية ، وانعام السلطان العمثاني عليه بالرتب والنياسين لحسن بلائه في الحرب ، فهل تكون النهاية أن يخون هذا الرجل الحكومة بعد كل ما قدمته له والاجابة المنطقية والحقيقية هي التي ينطق بها التاريخ وتدلل عليها الوثائق .

وتتسع دائرة المؤامرة التى حاكها جوردون واتباعه ضـــد الزبير وابنه سليمان ، فنراه بعد أن صادر أموال الزبير فى السودان يحتج بأن الزبير قد كتب لابنه سليمان من مصر يحرضـــه على الثورة لأن الحكومة قد احتجزته فى القاهرة ، وبهذا المعنى أرسل برقية الى الخديو يخبره فيها بأنه بعد ما تأكد من عصيان ابن

الزبير ومهاجمته لمديرية بحر الفزال وقيامه بالاستيلاء على اسلحة الميرى وقتل الأفراد ، فأنه بناء على هذه الوقائع يطلب صدور الأمر بالقبض على الزبير ووضعه في الحديد ، وحفظ جميع نقوده وأمتعته وهى زيادة عن خمسة آلاف جنيه مع الأذن لجوردون نفسه ببيع جميع المتعته الموجودة بالسودان وتوريد ثمنها للحكومة ، كذلك القبض على عائلته واقاربه ويضعهم في السجن (٢٣) .

وقد احتج الزبير على هذا الأمر ، فكان رد الخديو على تلغراف جوردون « بالا يؤخذ الأب بجناية الابن » (٢٤) .

وقد أخطأ جوردون حين أشستط في العقوبات التي وقعها على النساء والأطفال من أهل الزبير دون سسبب لذلك ، وعلى العسسوم فقد أتى جوردون بحكم بربرى في وقت جاء فيه لينهي الأحكام البربرية وذلك من خلال علاقته بالزبير وابنه سليمان وفي هذه الفترة كانت آراؤه عنهم صدى لاقوال الواشين ، ولم يتحقق من صدق ما قيل أو كذبه ، ومع أن جوردون نجح في عدم تمكين سليمان من الاتحاد مع هارون كما كان يتوقع فأنه بطريق غير مباشر جمع ببن رغبة أعوانهما في القضاء على الحكم القائم في البلاد ، وترك قبائل غرب السودان وأبناء الجلابة الذين نزحوا من النيل بغرض التجارة هناك متفقين على كراهيسة الحكومة والسعى لاسقاطها متى توافرت أمم الوسائل وتهيأت الأسباب (٢٥).

### رفض الزبير باشا الاشتراك في حملة سواكن(٢٦):

اتجهت الأنظار الى الزبير وتردد اسمه بين الحين والحين عقب الثورة التى قام بها محمد أحمد المهدى ، والتى انتهت باستيلائه هو وأتباعه على مقاليد الحكم فى السودان ومصرع جوردون على يد أنصاره بالخرطوم .

ولمى سنة ١٨٨٣ م الموافق سنة ١٣٠١ ه قررت الحكومة المصرية بعد هزيمة حملة الجنرال هيكس ، ارسسال قوات من بلوكات النظام بقيادة سار توربوس باشا الى سواكن ، وقوات من السودانيين بقيادة الزبير ، على أن توضع القوتان تحت قيادة الجنرال بيكر ، ارضاء للحكومة الانجليزية ، وكان هدف الحملة تخليص سواكن من يد عثمان ذقنة(٢٧) ، ولفتح الطسريق ما بين سواكن وبربر ثم ما بين بربر والخرطوم ، وقد فتش الخسديو شخصيا القوات السودانية قبل سفرها ، ولكنها سافرت وحدها دون أن يصحبها الزبير ، وكان رجال تلك القوة قد طالبوا بنفع مرتباتهم قبل سفرهم ، فقام الزبير بطلب مبلغ ، ، ، ر٢ جنيه لصرف مرتبات رجاله ، فاتهمته وزارة الحربية بعدم اطاعة الأوامر وامرته بالسفر فورا (٢٨) ،

وكان الاتجاه أن يصحب الزبير باشا هذا الآلاى وفعلا توجه الى السلويس للابحار منها غير أنه علم قبل قيام الحملة بأنه سيكون تحت قيادة بيكر باشا ، فأبى هذا واشترط لاشتراكه فى الحملة أن يذهب مستقلا فى قيادته دون الخضوع لأية أوامر غير التى تصدر له من القاهرة مباشرة ، ولما رفضت الحكومة طلبه هذا تخلف وقفل عائدا الى القاهرة ، وأن كان كرومر قد أشار الى أن العدول عن أرسال الزبير باشا الى سواكن كان استجابة لضغط الجمعية التى انشئت لمقاومة تجارة الرقيق على الحكومة الانجليزية (٢٩) ، وليس لرفض الزبير كما ذكر ،

وبناء على طلب الحكومة المصرية قام اللورد كرومر بمخاطعة الحكومة الانجليزية في رسالة بعث بها في ٩ ديسمبر سنة ١٨٨٣ م الموافق ٨ صفر سنة ١٣٠١ ه أوضع فيها ما يأتى:

اولا: رغبة الحكومة المصرية في ارسال الزبير باشا الي بسواكن مع الحملة لعلمها بقدرته على قيادة فصائل البدو السودانية

المرسلة الى سواكن ، وقيامه بمقاومة القبائل القاطنة على طريق سواكن بربر وبقية الجهات الأخرى ، وحاجة بيكر باشا الى مثل هذه الخدمة .

ثانيا: نتيجة لتحمل الحكومة المصرية وحدها تبعات تطورات الموقف في السودان ، فليس من الانصلاف ان تعترض الحكومة الانجليزية على طلب الحكومة المصرية بندب الزبير الى هذه المهمة رغم ما يحيط بشخصية الزبير لديها بالكثير من الأخطاء (٣٠) .

وقد تلقى اللورد جرانئيل هذه الرسالة غلم ينجح كل ما جاء غيها من الحجج فى اقناعه بالموافقة على اقتراح الحكومة المصرية باشتراك الزبير فى الحملة . وقد وصفت مسز سارتوريوس(٣١) نتائج عدم اشتراك الزبير نتيجة عدم موافقة الحكومة الانجليزية بقولها : « وجاء عدم اشــــتراك الزبير باشا فى الحملة ضربة جديدة قاصمة قضت عليها بالفشل مذ اللحظة الأولى ، فقد كان السود من الجند فى حاجة لمن يتولى تيادتهم طبقا لطريقتهم الخاصة فى الحرب اذ لم يكن لديهم اى فكرة عن التدريب وقواعد التنظيم ، وكان الوقت ضيقا بحيث لا يسمح باعادة وضعهم فى تشكيلات منظمة ، ولو وجد الزبير باشا على راسهم لاستطاع بهم القيام بمجهود رائع ضد الســـودانيين ولحاربهم بنفس الطريقة التي بتبعونها اما بدونه فقد بدت هذه القوات السودانية ضـــائعة مبددة »(٣٢) .

وكانت التعليمات المعطاة للجنرال بيكر تحرم عليه القيام بعمليات حربية ، ولكنه خرج من ترنكتات (٣٣) نمى يوم ، فبراير سنة ١٨٨٣ م على رأس جيش توامه ١٨٠٠ جندى ومعه ستة مدافع ، وكان جنوده غير مدرببن ، واستخدم تشكيلات لا تتمشى مع طبيعة الأرض ، وانتهى الأمر بهزيمة نكراء ، فقد فيها معظم

رجاله واسلحته ، خصوصا أن معظم المصريين قد رفضوا اطاعة الأوامر لاطلاق النيران على السودانيين ، بل لقد انضم عدد منهم الى قوات الثوار في اثناء المعركة نفسها ، وعاد بيكر الى سواكن ليجدها بحالة من الثورة العارمة ، وكان ذلك بسبب وجود القوات السودانية ولذلك فان الاميرالية أمرت بانزال فرق من مشسساة الاسطول في سواكن ، وعملت على أرسال بعض الوحدات المصرية الى السويس ، والوحدات السودانية الى مصوع ، ثم اجتمع مجلس الوزراء البريطاني وقرر ارسال قوات بريطانية الى البحر الأحمر وفلك لانقاذ طوكر ، وصدرت الأوامر برقيا الى القائد العام لقوات الاحتلال البريطانية في مصر بارسال قوات للدفاع عن سواكن ، اتحت قيادة الجنرال جراهام ، وقد وصلت الى سواكن ما بين الفرطوم(٣٤) ،

فشلت اذن حملة سواكن بدون اشتراك الزبير فيها وموافقة شروطه كما كان متوقعا .

### الزبير وجوردون وحوداث الاخلاء:

عينت الحكومة الخديوية الكولونيل جوردون غي منصب الحاكم العام للاقاليم السودانية في ١٧ فبراير سنة ١٨٧٧ م ، ومنحته لقب باشا بعد أن أوصى بذلك فيفان القنصل العام البريطاني في القاهرة ، وكانت هذه هي أول مرة يشغل فيها أحد الأوربيين هذا المنصب العام ، فكان عليه أن يشرف من الخرطوم على أراض تمتد شمالا لمسافة الف ميل ، وجنوبا لمسافة ، ، ؟ ميل حتى سواحل البحر الاحمر ، وغربا لمسسافة لمن عدود دارفور ، وأظهر جوردون أنه يخسدم المصالح البريطانية أكثر من خدمة مصالح مصر (٢٥) .

وقد بدأ جوردون في تنفيذ الكثير من المهام التي كلفه بها الخديو منذ يوم وصوله الى الخرطوم في } مايو سنة ١٨٧٧ م الموافق ١٩ ربيع الثاني سنة ١٢٩٤ ه ، وكان ضمن المهام التي كلف بها العمل على القضاء على تجارة الرقيق ، وقد نجح في ذلك الى حد ما في يوليو سسنة ١٨٧٩ م الموافق ٩ رجب سسنة ١٢٩٢ ه ثم أعقب ذلك قيام ثورات منها ثورة سليمان الزبير(٣٦) التي نجح جوردون في القضاء عليها بواسطة صديقه رومولو جسى وكان جوردون قد عاد في اثناء هذه الفترة الى القاهرة سنة ١٨٧٨ م الأنهاء بعض الأمور الخاصة به(٣٧) .

وأخيرا استدعى جوردون من السسودان فى يونيه سنة ١٨٧٩ م ، ولكن بعد أن تحرجت الأمور فى السودان ، وقد أثبتت الحوادث صسدق حكم شابيه لونج الأمريكى بقوله « لقد وجد جوردون السودان فى سلام ورفاهية وتركه فى سنة ١٨٧٩ م وهو ينوء بالثورة »(٣٨) ،

يضاف لأسباب استدعاء جوردون من السسودان عزل الخديو اسماعيل صديقه الحميم وتولى ابنه تونيق الحكم ، علاوة على أن الحكومة الجديدة أتهمت جوردون بالتهاون في جمع الضرائب، وأمام هذا لم يسعه الا أن يقدم استقالته فقبلت منه وعاد بعدها الى انجلترا ، ولم تلبث الحكومة المصرية أن عينت من بعده رؤوف باشا(٣٩) حكمدارا للسسودان ، الذي قدر له أن يكون آخسسر الحكومة المصري قبل شبوب الثورة المهدية(٤٠) .

وكان الزبير حتى شبوب هذه الثورة مازال محبوسا فى القاهرة وكان آخر ما اتصل به هو رفضه الاشتراك فى حملة سواكن ، ثم خلافاته ومنازعاته مع جوردون عقب مقتل ابنه سليمان ، وكانت

الثورة المهدية في تلك الأثناء تنبو شيئا فشيئا وتنتشر في سرعة حتى عبت جبيع ارجاء السودان المصرى ، ولم تفلح الجهود التي بذلت في سبيل القضاء على بذور هذه الثورة أو الحد من انتشارها ، في تلك الآونة بدأ تفكير الحكومة الانجليزية في الضغط على الحكومة المصرية من أجل أخلاء السودان ولكن الحكومة المصرية لم تكن تحبذ هذا الرأى ، بلم كانت تريد اعادة محاولة اخضاع السسودان ، ولكنها في نفس الوقت لم تكن تملك الأداة التي تمكنهامن تنفيذ اغراضها ، فجيشها الحديث لم يكن الا أداة بوليسية تحت قيادة بريطانية لحفظ الأمن داخل البلاد ولم تيأس الحكومة المصرية في ايجاد حلول أخرى للمشكلة غير الاخلاء ، الا أنها جميعا قوبلت بالرفض التام واقامة العسراقيل أمامها من جسسانب الحكومة البريطانية(١٤) .

وكانت سياسة الحكومة البريطانية حتى هذا الوتت هى عدم التدخل فى الشئون المصرية ، والدليل على ذلك أن اللورد دفرين المترح منذ شهر نوغمبر سنة ١٨٨٦ م ارسسال جوردون لاعادة الامن والنظام الى السودان ، ولكن لم يؤخذ بهذا الاقتراح ، لأن الحكومة المصرية عارضت فى استخدام جوردون للمرة الثانية ، ولكن الموقف لم يلبث أن تغير بعد هزيمة حملة هيكس فى موقعة شيكان ، وأنباء الهزائم التى وصليات القاهرة والتى حدثت فى السودان الشرقى ، فكان من أثر هذه الأخبار أن جعلت السير ايفلين يارنج يتحول فى الفترة ما بين ٩ و ١٠ ديسمبر سسنة الممال من سياسة عدم التدخل التى ظل حتى هذا الوقت يشير التدخل ، فبعث ببرقية الى حكومته يوم ١٠ ديسمبر سنة ١٨٨٣ م التدخل ، فبعث ببرقية الى حكومته يوم ١٠ ديسمبر سنة ١٨٨٨ م المناسة المعن المناسة التخلى عن المناسة التخلى عن

كل الأراضي الواقعة الى الجنوب من وأدى حلفا وألتى ترتب عليها في النهاية ازاء هذا الضغط الصريح من انجلترا ، أن قدم شریف باشا استقالة وزارته فی ۷ ینایر سنة ۱۸۸۲ م و والفت وزارة نوبار باشا مي العاشر من يناير سنة ١٨٨٤ م . وعلى ذلك أبرق جرانفيل مرة أخرى الى بارنج في نفس التاريخ يسأله إذا كان استخدام جوردون في السودان ممكنا ، وللمرة الثانية أجاب بارنج أنه بعد اتلشاور مع نوبار لا يعتقد أن من الممكن استخدام جوردون أو السير تشارلس ولسون في الوقت الحاضر ، ولكن بارنج الذى استعان بقليل من الضغط على المسئولين في القاهرة اســـتطاع أن يبرق الى جرانفيل في ١٦ يناير سنة ١٨٨٤ م أن جوردون خير من يمكن استخدامه مى السودان . وجاء هذا الضغط الذى استعان به بارنج نتيجة لموافقة المستر جلادستون نفسه منذ ١٤ يناير سنة ١٨٨٤ م على اقتراح وزير خارجيته جرانفيسل ٤ باستخدام شيء من الضغط على بارنج حتى يقبل هذا ذهاب جوردون الى السودان اذ ابدى ان في وسعه بفضل نفوذه الشخصي مع القبائل أن يجعل هؤلاء يحرسون حامية وسكان الخرطوم في طريق انسحابهم منها الى سواكن(٢٤) .

وكان أول أمر لوزارة نوبار باشا هو اخلاء السودان وهو يحمل تاريخ تألينها ، وصدر مرسوم في الخامس عشر من نفس الشهر بأن يتبع السودان وزارة الحربية بعد أن كان يتبع رئاسة مجلس الوزراء ، وفي ٢٤ يناير من نفس الشميل قرر مجلس الوزراء البريطاني أن يعهد الى الجنرال جوردون بمهمة اخميلاء السودان ، وصدرت الأوامر لجوردون بالتوجه الى القاهرة لتسلم الأوامر الخاصة بمهمته من الخديو شخصيا ، فوصل الى القاهرة في السادس والعشرين من يناير من نفس السنة ، وقبل جوردون الحاكم السابق القيام بهذه المهمة برغم معارضة السير

أيفيلين بأرنج ألقنصل ألبريطانى فى مصر . أذ كأن يرأه رجلاً مترددا ضيق الأفق ، وقصير النظر ، وكان من الغريب أن يعهد الى رجل مسيحى متعصب ليتولى انقاذ جيش مسطم من داعية مسلم يتبعه أنصار مسلمون ، ومن هنا بدت مسئولية الحكومة البريطانية فى النتيجة التى انتهى اليها مصير هذا الرجل وقد فوتح جوردون فى هذا الأمر فقبل دون تردد كى يكون هذا الأمر شفيعا له لتحسين معاشمه وكان قبول جوردون على أساس أن يذهب الى السودان ليختبر الحالة ويكتب تقريرا عما يراه(٤٣) .

اما الحكومة الانجليزية فقد سلمت اليه خطابا بالتعليمات اللازمة وملخص ما جاء فيها:

اولا: تقديم تقرير عن الحالة العسكرية فى السلودان والوسائل التى يجب اتخاذها لضلمان حياة الجالية المسرية والأوربية .

تحت سيادة الحكومة المصرية .

ثالثا: توضيح الوسائل الفعالة التى يجب اتخاذها لردع الحركة الثورية وجلاء القوات المصرية بحيث لا ينجم عن ذلك ما يعزز تجارة الرقيق .

رابعا: أن يأخذ تعليماته من السير ايفلين بارنج ويعتبر نفسه كوكيل ومفوض لاتمام أية مأمورية تكلفه بها الحكومة المصرية ، وأن يصحب معه الكولونيل ستيورات ليساعده في هذه المأمورية .

خامسا: أن يتصل غور وصوله لمصر بالسير ايفلين بارنج الذى سوف يقرر ذهابه الى سواكن أو ارسال الكولونيل ستيورات الى الخرطوم أو التوجه بنفسه (٤٤) .

ولمى ٢٤ يناير سنة ١٨٨٤ م بينما جوردون فى طريقه الى مصر تلقى اللورد كرومر (بارنج) برقية من اللورد جرانفيل وزير الخارجية البريطانية يخبره فيها بأن يتخذ الحيطة لمراقبة الزبير لمنع اتصاله سرا بالسودان ، ولم تكف العيون عن مراقبة الزبير بعد ذلك فعلا(٥٤) ،

وقد كان جوردون مايزال عند رأيه في أن الزبير هو العنصر الخطر على الثورة ني السودان ، وقد يزيد من اذكائها ، وقد يهب ليتعاون مع المهدى . وعندما وصلت السفينة المقلة لجوردون الى بورسىعيد جاءه رسول يحمل له خطابا يطلب منه الحضور غورا الى القاهرة . ولما كانت هذه أوامر بارنج فلم يكن جوردون ليستطيع الرفض ، فاستقل قطارا خاصــا بهفرده ، وبعد عدة ساعات كان جوردون مع القنصل العام ، ولم يكن الرجلان قد تقابلا منذ سبع سنوات ، وكانت الأحداث التي تلت ذلك غريبة جدا فكان على الرجلين أولا مقابلة الخديو توفيق ، وتمت المقابلة واعتذر جوردون عما بدر منه من انتقاد للخديو وبالتالى تم تثبيته في وظيفته كحاكم عام . ثم بعد ذلك كان عليهما تحديد مهام وظيفته ، وكان هذا هو الوقت المناسب لاخلاء الحاميات من السودان والا تعذر اخراجها بعد ذلك . وقد كان لابد من ايجاد نوع من الحكم هناك . ولم يكن أحياء الشياخات القديمة ونظام زعماء القبائل كانيا وكان لابد من ايجاد شخص يملك من السلطة ما يمكنها توحيد هذه الشياخات والقضاء في وحدة فيدرالية ، وتقدم جوردون باقتراح أذهل الجميع لماذا لا يكون الزبير هو ذلك الرجل ؟ . وكتب جوردون الى السير ايفبلين بارنج يبلغه نيه بشموره بأن تعاون الزبير معه سوف يحسم موضوع السودان لصالح جلالة الملكة والحكومة ألمصرية واقترح تنظيم لقاء بين السر ايفيلن بارنج ونوبار باشا رئيس الوزراء ويكون هو معهم والزبير ، ولـــكن بارنج قال أنه لا يثق فى تلك الأدلة القائمة على الشعور الدينى ومع ذلك فلم بعارض بارنج اختبار الزبير فقد كان الرجل اقدر من يستطيع ادارة شئون السودان(٢٦) .

وحين وصل جوردون الى القاهرة في سنة ١٨٨٤ م كان الزبير يعيش في رغد كفله له مرتبه الكبير ، ورغم أنه كان محتجزا ني القاهرة ٤ فانه لم تفرض عليه اية قيود في حياته تهس حريته زغم سطوته ، وكان يكره جوردون من كل قلبه ويحمله مسئولية مقتل ابنه ، وقد تصرف جوردون كأنه لا يرغب في شيء سوى رغبته مى ضم الزبير تحت لوائه ، لا لسبب الا لأن هذا الباشا الأسود كان أكبر تاجر عرنه التاريخ واعتبر الورد جرانفيل والسسسير اينيلين بارنج تأييد جوردون للزبير دليلا على عدم توازن شخصية جوردون . وكتب وزير الخارجية للقنصل العام يقول له : « أن خطابات جوردون تثبر قلقى ٤ فتغيره نحو الزبير لا استطيع ان أفهم كنهه » ولكن جوردون كان يعرف ما يريده ، فقدم الى بارنج فى صباح ٢٦ يناير سنة ١٨٨٤م انذارا مكتوبا عرض فيه للحوادث ابلى ادت الى طرد الزبير من السودان ويؤيد ثقته في تدرته على ادارة حكومة السودان ، والقضاء على ثورة المهدى باجتذاب أتباعه لأنهم كانوا أصلا تادم لدى الزبير ، وكذلك عظمته وبطولته مي القتال ، وأنه أى جوردون مستعد لتحمل مسئولية الاعتماد على الزبير لأنه مقتنع بذلك . هذا الانذار لا يخلو من الحكمة والعقل ، وهو يوضح أن جوردون كان انسانا واقعيا يبحث عن النتائج ، فهو يعلم عيوب الزبير ، ويدرك العداء الشخصى الذى يكنه له هذا الزعيم العجوز ، ومع ذلك حاول اكتساب تأييد الزبير ، ذلك ان قدرة وشبجاعة الباشا الحزين لمقتل ابنه هو ما يحتاج اليه لضمان الجلاء عن السودان والسيطرة على تجارة الرقيق « الامانة هي

أحسن سيياسة » وقد قرر جوردون أن الزبير سيتبع هذأ المبدأ (٤٧) .

لقد بقیت مسألة أخرى تحتاج الى تفكیر ،اذ أنه لم یكن هناك أسر قوية يستطيع أفرادها أن يتقلدوا السلطة اللازمة في دنقنة أو كسلا أو الخرطوم ، أي المناطق التي تكون قلب السودان بعد سنحب القوات المصرية منها . وكان حكم الثوار راسخ القدم مي دارفور ، ولم يكن من المستطاع تطبيق سياسة اعادة الأنسر القديمة الى مناطق السودان الا في دارفور ، أما في الخرطوم وهي مفتاح السودان فكان جوردون شديد الرغبة في عدم ارجاء اعادتها الى ادارة الباشاوات المصربين ، وكان يتردد بين التنازل عنها ، أو بمعنى اصبح اعادتها الى تركيا ، واقامة نظهام حماية بريطامية شديد المرونة عليها . ولم يكن في استطاعته أن يحسم هذه الأفكار الا بعد وصوله للخرطوم اولكنها كانت تشغله بدون شك وهو لا يزال في القاهرة ، وعلى أي حال فقد فكر منذ وجوده في القاهرة في انه يحتاج الى رجل يحل محله بعد اتمام الاخلاء ، وذلك لكى يتولى السلطة بأى شكل 6 فكان من الضرورى أن يجد رجلا « له اسم ونفوذ يفرضانه على الأهالي » وكان من نتيجة ذلك أن طالب جوردون بتعيين الزبير باشا لكى يعاونه في مهمته .

هذا على الرغم من أن الزبير لا ينسى لجوردون قتله لابنه حينها كان حاكما علما نمى الخرطوم ، وكان الزبير رحمة من أصلسشريف وينتسب الى العباسيين وقد تمكن بشسجاعته ومقدرته وكرمه وثروته من أن يصبح من رجال السودان المعدودين ، وأراد جوردون أن يستفيد من وجود الزبير معه لا لعملية سحب القوات المصرية من السلودان بالذات ، ولكن لاقامة نوع من الحكومة المحلية في الخرطوم تحت رئاسته ، وتخضع لسيطرة البريطانيين ،

فأعلن أن السودان محتاج الى هذا الزعيم السودانى قبل احتياجه اليه هو الجندى الانجليزى ، وذكر أن الزبير هو الرجل الوحيد الذى يسسسطيع نفوذه أن يعادل نفوذالمهدى ، وبجعل الزعماء السسسودانيين المنتمين اليه يهجرونه ، وهو الرجل البعيد الذى تستطيع انجلرا أن تحاول استغلال تدخله للوصول الى تسوية لشئون السودان(٨٤) ،

#### اجتماع الزبير وجوردون في القاهرة:

فى ٢٥ يناير سنة ١٨٨١ م تم اللقاء بين الزبير وجوردون فى منزل السير ايفيلين بارنج وكان يشغل منصب المعتمد البريطانى فى مصر(٩) ، وبحضور كل من السير ايفلين وود وجيرالد بورنال والملجور الاونورايل منتيج ستيورات ورتلى والكولونيل واطسون وجيجلر باشا(٥٠) ، وقد كان الموقف عصيبا بالنسبة لهم جميعا ، فقدكان جوردون هو المسئول عن اعدام سليمان الزبير لذلك رغض الزبير مصافحته ، وكتب بارنج يصف الموقف بأنه كان مثيرا للغاية ، وكان الزبير باشا وجوردون منعلين الى درجة كبيرة وبتحدثان بعصبية واضحة ، وانكر الزبير أنه هو الذى حرض سليمان على الثورة ولكن جوردون أعلن أن لديه الدليل على ذلك وهو الخطاب الذي أخذه من جسى بعد قتله(٥١) .

وفى هذه الأثناء طلب الزبير من جوردون بأن يقدم هذه الوثيقة، فأرسل الى وزارة الحربية المصرية لطلب احضار اجراءات المحكمة العسكرية وعند عرضها وجدت باختامها منذ سنة ١٨٧٩ م اى أنها لم تفض أختامها لخمس سنوات وبالبحث لم يعثر على الوثبقة التى أشار اليها جوردون حينئذ قال جوردون أن الأمر كان مأساة وأن العدل انحرف عن مجراه وأنى سوف أعمل ما يمكن لترضية النيبير(٢٥)

ولم ينس الزبير طلب جوردون الملح بسجنه هو ومصادرة الملاكة وسجن القاربة ، وأخيرا المطالبة بمحاكمته على أنه قد أوعز لابنه بالثورة ولولا معارضة الخديو آنذاك لاعدم جوردون الزبير ، ولقد فعل جوردون ذلك وهو يعتقد أن ابن الزبير فتى طائش انساق الى الثورة بتحريض من والده وكلاهما خرج على الحكومة فكلاهما يستحق الاعدام ، وجرت معاتبات بين الاثنين أصر فيها جوردون على موقفه وما اقتنع الزبير فيها بحجة ، وبالرغم من ذلك يصر جوردون في مرافقة الزبير له ، وبالرغم من أخطائه وعدم خضوعه يتوسم فيه السودانى الوحيد الذى يساعد في حل المواقف في السودان ، لاحظ الحاضرون لبارنج ونوبار الهوة السحيقة بين الرجلين وأنهما أن سمحا للزبير بمرافقة جوردون فربما يحدث منه ما يعرقل خطط جوردون بدلا من معونته واحتياطا لهذا الاحتمال رئض بارنج ما طلبه جوردون (٥٣) ،

وعقب هذه المقسسابلة التى تمت بين جوردون والزبير كتب جوردون مذكرة الى بارنج يلح فيها على اصطحاب الزبير باشا معه للسودان ويقول: « اذا كانت المهمة المطلوبة هى إخلاء السودان بأسرع وقت مع المحافظة على سلامة المواطنين المصريين فلأداء هذه المهمة وحدها لا ارانى فى حاجة الى الزبير ، أما اذا كان على بالاضافة الى ما تقدم أن اترك ورائى فى السودان تسوية مرضية للمور فأن وجود الزبير معى يصسبح عندئذ بندا مهما لا غناء عنه »(١٥) ، وهكذا رأى نفسه يتلقى الرفض فى أول مطالبه ، وقد قيل له أنه سيلقى التعضسيد والمعونة الكافيين من بارنج والحكومة المصرية(٥٥) .

والحق أن هذا الاقتراح وهو الاستعانة بالزبير كان الوحيد الذي كان يمكن أن يحطم الثورة ، فالزبير سوداني كالمهدى ، وليس غريبا وله العقلية التي تستطيع أن تؤثر في السودانيين أكثر من

عقلية المصسريين والبريطانيين كما أن شسخصيته لها ماض في السودان ، وله أنصار من بين تجار الرقيق الذين كانوا يكونون نواة أنصار المهدى ، فكان هو الشهسخص الذي يستطيع أن يجتذب السودانيين اليه ، فيشطر انصار المهدى ، ولكن يبدو أن الحكومة البريطانية لم يكن يعنيها في كثير أو قليل تحطيم الثورة ، فأوعزت الى كل من الجرائد وجمعيات مقاومة تجار الرقيق بمهاجمة الفكرة . وقد فتحت الحكومة له اعتمادا ضخما وزودته بمرسومين احدهما بتنصيبه حاكما عاما مفوضا على السودان 6 والأمر الآخر يتضمن الغرض الذي ندب له(٥٦) وتركت له حرية التصرف وهذه مي هفوة أخرى نسجلها على الحكومة المصرية ، نما كان لها أن تفعل معه ذلك وهو الرجل العسكرى الذى لا يعرف الا الطاعة العمياء لمرءوسیه ولم یکن صاحب رأی خاص ولا صـــاحب تصــرن شخصى ، ونرى دليل ذلك فيما كتبه ستيوارت(٥٧) الى بارنج فيقول : أن جوردون ني حالة عصب بية قلقة يبدو عليه عدم الاستقرار وذلك من خلال البرقيات والخطابات التي يكتبها الي بارنج وغيره أينما ذهب ودون أن يتدبر ما نمعله ، ما برح جوردون القاهرة ليقوم بعملية الاخلاء دون أن تكون معه قوة تمكنه,ن حماية الانسحاب مع أن من المعروف أن الانسحاب دائما أصعب من الهجوم (٥٨) .

اصطحب جوردون معه عند سفره الى الخرطوم الكولونيل ستيورات الذى سبق أن زار السودان مستطلعا ، وابراهيم فوزى ياوره الخاص ، والأمير عبد الشكور ، احد أقرباء سلطان دارفور السابق الذى أراد جوردون أن بهنده حكم هذه المديرية لكى يعمل على تخليصها من أيدى الثوار وأخيرا فان الجنرال السير جيرالد جراهام أحد أصدقائه المخلصين قد سافر معه حتى كرسكو ، وأعطى لنا صورة رؤية عن جوردون الذى كان شديد الاعتداد

بنفسه وواثقا من انه سيرتب كل الأمور في مدى ستة أشهر ، وكان الأمير عبد الشكور يعيش في القاهرة ، فاستدعته الحكومة الخديوية واعطته كسوة مزركشة وطلبت منه مصاحبة جوردون الى السودان لاحتلال دارفور ، ودفعت له ١٠٠٠ز٢ جنيه ، وكانت رحلته جزءا من سياسة اعادة الأسر الحاكمة القديمة الى السودان والأسسر الى تسستطيع أن تحتفظ بنوع من الولاء للخديو ولحماته الجدد البريطانيين ، ولكن جوردون كان يحتقر عبد الشكور فكان غير مهنب معه على ظهر الباخرة ، ، مما اضطره الى النزول في أسوان واعلان عزمه على عدم متابعة السفر ، ولكنه سافر حتى دنقلة حيث انتظر بضعة أشهر ثم عاد مع أسرته الى القاهرة (٥٩) ،

وعندما كانوا يودعونه في محطة القاهرة حاول بارنج تخفيف ما لقيه جوردون من صدمة بخصوص رفض ارسال الزبير معه ووعده بالنظر في ذلك مرة اخرى فيما لو اصر على الزبير حين وصوله الخرطوم ورأى لزوم ارساله وعلى هذه الحالة النفسية قام القطار به في رحلته النهائية يوم ٢٦ يناير ١٨٨٤ م التي ما عاد بعدها بل كانت آخر سفرياته ، ومن غرائب المصادفات أنه لقي حتفه في يوم ٢٦ يناير من السينة التالية وهي سينة المدها م (٢٠) ،

### اقتراح جوردون باعادة استخدام الزبير في السودان:

بعد اسابيع قليلة من وصلى جوردون للخرطوم وقعت حوادث سياسية مهمة تتصل بممهته نمى السودان ومن ثم فقد أعاد جوردون اقتراحه بتعيين الزبير باشا حاكما للسودان بوصنه نائبا عن الحكومة المصرية(٦١) .

وقد كان جوردون يهدف من وراء اقتراحه هذا ، تعسويش الزبير باشا مها فقده من ملك في دارفور وبحر الغزال وعن ابنه سليمان ، ومن ناحية اخرى كان يعتقد أن الزبير باشا هو السوداتي الوحيد الذي يستطيع أن بحكم البلاد ويقاوم المهدى ، ثم أنه كان يرى أن الزبير مؤمن بالوحدة بين السودان ومصر وأنه سيظل أمينا لهذه العقيدة ، وكان جوردون يرى كذلك أن الزبير رجل كفء عسكريا واداريا وأنه سسسوف بنفذ القرار الخاص بمنع تجارة الرقيق (٦٢) .

في هذا الوقت كانت هاجة الحكومة المسرية المسرية قد السندت الى ايجاد هل مناسب لاخلاء الفرق المسرية في السودان. لذلك فقد رأى مستشارالخديو . ورأت السلطات البريطانية في القاهرة أن العلاج الحاسم في الرجل الذي سلبوه حريته وصادروا معتلكاته وقتلوا ولده ، وكان هذا الرجل بالنسبة للحكومة المسرية ذا أهبية باللغة ، وكانت هذه الفكرة معضدة من جانب كل من كان على علم ودراية ومعرفة بالأحوال الداخلية ، نبعد أسبوع واحد رفض السير ايفيلبن بارنج الاقتراحات التي عرضيها جوردون مكتوبة من جانبه شخصيا (٦٣) وتردده هو وستبورات في أول الأمر بخصوص مسألة استصواب ارسال الزبير . وجدنا أن الاثنين سرعان ما انحازا لرأى جوردون ووقف الاثنان معا يطلبان بالحام بل عن اقتناع بأن الاخلاء لا يتم دون اقامة حكومة قوية وأن الرجل الوحيد الذي يستطيع تسيير الدفة هو الزبير والزبير وحده (٦٤) .

وقد أجاب بارنج بأن الزبير رجل ذو نشساط عظيم وعزم وتصميم ، وقد أخذت الحكومة في الاعتبار أن خدمات الزبير ربما تكون ذات نفع ، ومن المؤكد أن الحكومة المصرية كان لديها الحرية.

غى أن يكون الزبير وكيلا لها وأن يرسل مستقبلا إلى السودان كسلطان عليها يساعده غى ذلك جيوشه وأمواله لكى يكون رأسا مناهضا ضد المهدى ، وكان من المحتمل فى هذه الفترة بالذات أن يسكت المهدى قبل أن يناهضه رجل كان له من الشهرة ما يعادل شهرة المهدى نفسسه ، وكان لديه من الامدادات ما تجعله أكثر عظمة وقوة من التى يمتلكها المهدى ، وقد كان طبيعيا الا تستصوب الوزارة البريطانية التناوض أو التدخل من جانب هذا الرجل وهو الزبير (٦٥) .

كانت الحكومة الانجليزية التى كانت تحت رحمة الراى العام العسام لا تسستطيع أن توانق على رأى كهذا فهى أن وافقت أصسبحت ملزمة بالاشراف على النظام الجديد وهذا معناه تحمل مسئولية الحكم فى السودان ، وغوق هذا ربما أتهمها الرأى العام بالتفريط فى التقاليد الانجليزية ، وتقاليد الحرية والقضاء على الرق ، وما عرف الرأى العام البريطانى عن الزبير سوى أنه أكبر نخاس أنجبته افريقيا ، وأخيرا خضعت الوزارة البريطانية لرأى عام نشرته الجرائد ضد الزبير ، بل أن أحد النواب فى المعارضة ووزيرا سابقا ألقى فى مجلس العموم خطبة فياضة تحدث فيها باسهاب عن السمعة التى تصيب بريطانيا فى الصميم فيما لو أقدمت على ارسال الزبير وتعضيده (٢٦) .

اما بالنسبة لجوردون فأنه عقب رحيله من القاهرة الى الخرطوم لم يمهل نفسه وقتا لدراسة الموقف على الطبيعة ، بل بدأ نمى ارسال سسيل من البرقيات المتضمنة اقتراحاته وآرائه المختلفة حول المسالة الخاصة باتمام اخلاء السودان ، وانتداب الزبير لهذه المهمة وموضوعات كثيرة مختلفة كانت تتراءى له من هين الآخر فيضمنها برقية ويبعث بها الى القاهرة ، وفي أون وفي

غبراير سنة ١٨٨٤ م أرسل برقية الى القاهرة تتضمن ما يأتى : « أن مشكلة المشاكل هى معرفة كيف ولمن تترك ترسانات الخرطوم ودنقلة وكسلا ، وبعلوم أنه لا توجد أسر عريقة فى هذه المدن وأن الفرطوم وكسلا مدينتان حديثتان لأن بداية انشائهما ترجع الى أيام الفتح فى عهد محمد على ٢٧) .

وفى الثابن بن نفس الشهر سنة ١٨٨١ م كتب جوردون الى السير ايفيلين بارنج بن بلدة ابى حمد برقية تتضبن ابلاغه بثبات بركز حكومة القاهرة فى السودان ، وجزع السكان بن مسألة انفصالهم عن مصدر انفصدالا كليا واقتراحه بأن يكون الانسحاب جزئيا وليس الهجرة بن السودان كله ، وتغيير غربان تعيينه بالنص على الرقابة الأدبية والسيادة الاسمية لمصر على السودان (٦٨) .

وفى أول غبراير سنة ١٨٨١ م وصل خطاب الى السسير ايفيلين بارنج من ستيورات وهو فى كرسكو جاء فيه: « لايزال جوردون متشبثا بالزبير ، ويقول أنه يشعر بعطف عليه حتى أنه قد يطالب فجأة بارساله الى السودان فلوا حدث هذا اعتقد أنك تسمح للزبير بمفادرة القاهرة الالأسباب قوية جدا ، انى مقتنع بأن مجيئه تجربة خطيرة ، ويحتمل ألا يظفر بالنفوذ المسسوب اليه وخصوصا أن جنوده المعروفين بالبازنقر لم يعد لهم وجود » . وفى ٨ فبراير سنة ١٨٨٤ م أبرق جوردون للمرة الثانية وهو فى بلدة أبى حمد الى اللورد كرومر يشرح له فيه أن الزبير وحده هو الذى يصلح لأن يكون حاكما عاما على السودان ولا اعتراض له على وجودنا معه ، كما رجاه أن تراه زوجته اللادى بارنج ، وهكذا على حقيقة أحوال السودان لم يفقد كثيرا من تفاؤله السابق فقط ،

بل أن عطفه على أهالى البلاد جعله ينسى الغرض الرئيسى من المهمة التى ندب خصيصا لانجازها ، وبعد شهور قليلة نرى نفس الرجل الذى بصر على النص فى التعليمات المسلمة له على عدم تغيير سياسة الجلاء عن السودان بأى حال من الأحوال يكتب فى أوراقه قائلا : « أنى أمقت حكومة جلالة الملكة من جراء فكرة الجلاء عن السودان بعد أن كانت السيب فى جميع متاعب هذه البلاد »(٦٩) .

ولعل اول تنبيه لبارنج على مدى تبدل وتغير آراء جوردون هو خطاب ستيورات الذى ارسله الى السير ايغيلين بارنج بالقاهرة من بربر فى ١٣ فبراير سنة ١٨٨٤ م وقد اوضح به مدى تخبط جوردون وخلطه بين عطفه المتدفق على السكان من جراء عملية الجلاء وقيامه بتنغيذ خطة الجلاء نفسها وهى فى نظر ستيورات افضل الحلول لجميع الأطراف وكان جوردون قد وصل الى بربر فى الحادى عشر من فبراير (٧٠).

وعقب وصوله الخرطوم مباشرة أبرق مرة أخرى ألى القاهرة في ١٨ غبراير سنة ١٨٨٤ م يتحدث عن النوضى التى سيعم البلاد بعد أتمام عملية الجلاء لجميع المصريين عنها ، ومسئولية الحكومة في أدارة البلاد بعد أتمام عملية الجلاء وهو يقترح تجنبا لهذه الفوضى أن يعين مسئول يتولى أدارة البلاد بالشروط التي سيسردها وأن تؤيده الحكومة البريطانية تأييدا أدبيا دون منحه مالا أو رجالا ، وقد رشح لهذا المنصب الزبير باشا تأكيدا لما سبق بقوله « وأعنى به الزبير ، فهو وحده الذي يستطيع حكم السودان ويرضى عنه السودانيون ويمكن منحه بعض الهدايا » أما الشروط فهي، :

أولا: الا تمدد سلطته الى الاقاليم الجنوبية وخصسسوصا منطقة بحر الغزال . . .

ثأنيا: الا تمتد سلطته الى دارهور :

ثالثا : يوالى اشعار الحكومة المصرية بارتفاع مناسيب ميأه النيل ، نظير مائتى جنيه سنويا ،

رابعا: أن يظل في حالة سلمية مع اثيوبيا .

خامسا: أن يفرض ضرائب لا تزيد على } / على الصادرات أو الواردات .

سادسا: ألا بحاول الانتقام من أى شخص اشسسترك فى سحق ثورة ابنه .

سابعا: أن يقوم بدنع المعاشليات التي كانت تعهدت بها الحكومة المصرية لموظفيها القدامي .

وفى نهاية هذه البرقية أوضح أن احتجاز الزبير لمدة عشرة أهوام فى القاهرة واختلاطه بالأوربيين لابد أن يكون قد أحدث تأثيرا شديدا فى أخلاقه . كما أن تعيينه يكفل عودة جميع التجار الأوربيين وغيرهم الى السودان ، وقد طلب من ستيورات ابداء رأيه مستقلا تحاشيا، لابداء وجهة نظر واحدة (٧١) .

وفي نفس الوقت وصلت الى السير ايفيلين بارنج برقية من ستيورات جاء فيها: « بمناسبة برقية جوردون المرسلة لكم اليوم، اعتقد أن السياسة التى يلح في اتباعها ، تساعد على تسسهيل مهمة انسحابنا الى حد كبير ، ولكننى اعتقد فيما يتعلق بالزبير باشا أن معلوماتنا القليلة عن السودان ، لن تمكننا من تكوين أي رأى الآن ، ومع ذلك يحتمل أن أي رجل يتم تعيينه يكون مقبولا لفترة ما »(٧٢) .

وقد ظهر بادىء ذى بدء أن جوردون وضع اقتراحه عن

الانتفاع بالزبير بفير روية كافية أثناء وجوده بالقاهرة ، فلمسا وجد بارنج أنه مازال على عقيدته بعد انصرام ثلاثة أسابيع ، توافرت له خلالها فرصة دراسة الموقف في الخرطوم ولاح له أنه محق في اغتراض أنه لا يعبر عن رأى مدروس ، ولا يقنف كما حدث مرارا برأى ظهسر للحظته ، ولذلك عول كرومر على تأييده الى المدى الذي يحقق الانتفاع بالزبير انتفاعا كليا ، ولو أنه كان واضحا من الناحية الاخرى أن من المجازفة بمكان السماح لهما بأن يقيما في الخرطوم معا ، ولكن لما كان سستيورات زميل جوردون الحذر المتشكك في حكمته بشأن استخدام الزبير ، وكان كرومر من جهته المتشكك في حكم ستيورات على الاشياء ، فقد رغب في المساح الوقت له كطلبه ، ليتمكن من تكوين رأيه ، وقد بعث اللورد كرومر بنص هاتين البرقيتين الى اللورد جرانفيل يوم ١٩ نبراير سسنة بنص هاتين البرقيتين الى اللورد جرانفيل يوم ١٩ نبراير سسنة

أولا: تأييده لفكرة جوردون في تعيين الزبير بالسودان مع الشهادة بكفاعته ونشاطه ونفوذه العظيم داخل البلاد .

ثانيا : عدم تأثر تجارة الرقيق بوجود الزبير من عدمه .

ثالثاً: المتناعه بفكرة تأثر الزبير خلال فترة وجوده في مصر باخلاق الأوربيين وادراكه لقوة أوربا .

رابعا: عدم تأييد فكرة الجمع بين الزبير وجوردون في الخرطوم أو وضعه تحت سيطرته بل يعتقد أن واجب جوردون يقتصر على اعداد وسائل انسحاب الحامية لباقي العناصر المصرية .

خامسا: أن يصدر الأمر بتعيينه حاكما على السودان بمصادقة حكومة جلالة الملكة ، ويقترن ذلك بالنص على اعتماده على موارده الخاصة للمحافظة على مركزه وأن يحصل على مبلغ

بناصب من المال من الحكومة المصرية ليبدأ به عمله ، وأن يلقى ما يسمى بالمساعدة الأدبية التي لن يفهمها .

سادسا: اقتراحه بأن تكون اتصالاته بالحكومة المصرية عن طريق ممثل الحكومة البريطانية في مصر ، وعدم اعتقاده في جد الشروط التي وضعها جوردون لتعيينه .

سابعا: عدم تأكده من قبول الزبير لهذا المنصب المقترح من عدمه (۷۳) .

ونمى ٢٢ فبراير سنة ١٨٨٤ م أجاب اللورد جرانفيل على برقية اللورد كرومر برفضه لفكرة تعيين الزبير رفضا مطلقا ، نظرا لعدم موافقة الرأى العام البريطانى على ذلك ووجود اعتراضات شديدة لفكرة تعيين الزبير خلفا لجوردون(٧٤) .

وفى وقت وصول هذه البرقية تلقى الورد كرومر مذكرة من جوردون حررها ببلدة أبى حمد فى ٨ فبراير سنة ١٨٨٤ م ورغم اختلافها بعض الشيء عن مقترحاته فى البرقية المؤرخة فى ١٨ فبراير ، نانها مكنت اللورد كرومر من تفهم الخطوط الرئيسية لخطته التى يريد انتهاجها(٧٥) ،

وبادر كرومر الى ابلاغ جوردون نص برقية جرانفيل المؤرخة في ٢٢ فبراير سنة ١٨٨٤ م مضيفا اليها ملاحظاته التى تتلخص في اختلاف آراء جوردون في برقيته المؤرخة في ١٨ فبراير عن آرائه الواردة في برقيته المؤرخة في ٨ فبراير ، وطلب من جوردون القتراح السماء الحرى جديدة غير الزبير لتولى أدارة شئون البلاد حتى جنوبي وادى حلفا أو ادارة الحكم في الخرطوم نفسها نظرا لوجود اعتراضات ضد الزبير في انجلترا(٧٦) .

وقد عول كرومر على تأجيل أتصاله بجرافيل ريثما يتلقى رد جوردون ، فجاءه هذا الرد في ٢٦ فبراير سنة ١٨٨٤ م الذى أوضح فيه عدم استطاعة اقتراح رجل آخر غير الزبير وسهولة تنفيذ عملية الجلاء نفسها ، وصعوبة تأمين مصر ، وتحطيم المهدى بسد أن يستولى على الخرطوم ، الا أنه اقترح لتحطيم المهدى أن يرسل للزبير ألف جنيه أخرى ، ومائتى جندى هندى الى وادى حلفا ، وضباط الى دنقلة للتظاهر بأن في الامكان النزول بها ، وبين كيفية تحطيم المهدى في الوقت الحاضر بسهولة(٧٧) ،

ویذکر د ، ابراهیم انه لا یدری ان کانت هکرة استخدام الزبیر باشا نی حد ذاتها برجیهة ام لا ، لا شك انه کان لبقا ویعرف السودان معرفة طیبة ، ولکن کیف یقاوم هذا الرجل دعوة دینیة کدعوة المهدی ؟ حقا کان فی استطاعة الزبیر آن یجمع حوله شیوخا وامراء وبعض الاتباع ، وانها کان لا یستطیع الصمود امام الآلاف المؤلفة من أتباع المهدی ، الذین کانوا یسشهینون بالموت فی سبیله، وعلی کل فمسألة استدعاء الزبیر تبین أن جوردون لم یکن متنبها کل التنبه لحقیقة الثورة المهدیة (۷۸) .

وفى ٢٦ فبراير سنة ١٨٨١ م وهو تاريخ وصلول برقية جوردون كان قد مضى تسعة وثلاثون يوما على سفره من القاهرة ، وثمانية أيام على وصوله الخرطوم وفى غضون هذه المدة بصرف النظر عن ذكر آرائه الكثيرة المتناقضة اختط لنفسه لا أقل من خمس خطط ، تعارض بعضها مع البعض الآخر تعارضا كليا بينها لا يتفق ما بقى منها مع بعضه فى النواحى التى لها أهمية عظمى بنوع خاص ، فقد دغعه تيار هذه المراحل خلال هذه المدة من فكرة الحكومة فى وضع تقارير عن شئون السودان الى تحبيذ سياسة تحطيم المهدى ، ومن أقواله فى هذا الصدد أن تحظيمه أمر سهل

ميسور ولزيادة ايضاح صعوبة الموقف بعث اللورد نورثبروك (٩٩) برسالة الى اللورد كرومر مؤرخة في ٢٩ فبراير سنة ١٨٨٤ م تضمنت وصفا مفصلا لمدى صعوبة الموقف آنذاك وشذوذ جوردون وسرعة تقلب آرائه ، وقد سردها في سلم نقاط وجميعها متناقضة واشتمل بقية الخطاب على الكثير من الاسلماة حول المسلماء الثقة على الزبير ، ومعاداة الزبير للمهدى والكثير من الاسلماة حول الزبير ، وفي نهاية خطابه يقترح لتحطيم المهدى من أجل سلامة مصر هو اطلاق مسلمين على مسلمين يحمل تركيا على القيام من أجل الاتراك ضد العرب (٨٠) ،

وفى ٢٨ نبراير سنة ١٨٨٤ م ارسل السير ايفيلين بارنج الى جرانفيل مضمون برقية جوردون المؤرخة نمى ٢٦ فبراير سنة ١٨٨٤ م . وأضاف اليها بعض الملاحظات المهمة حول اقتراحات جوردون المتضاربة لاتهام الانسحاب من السودان من عدم انشاء حكومة قبل الرحيل ، والآخر باقامة حكومة مستقرة تخلف الادارة المصرية فيها بعد الانسحاب ، وقد أوضح في ملاحظاته أن جوردون فى جانب الطريقة الثانية وأنه أى ( بارنج ) متفق معه ويؤيد تجربتها ، وقد بين ايضا مدى الفوضى التى ستحدث نتيجة لرحيل جوردون ما لم تتخذ بعض الاجراءات سلفا لمنعها . وبخصسوص مسألة الزبير وتعيينه خلفا لجوردون كتب السير ايفيلين بارنج مى ملاحظاته الى جرانفيل ما معناه انه ان لم ترغب الحكومة الانجليزية فى تحميل أية مسئولية ، كان من الواجب منح جوردون والحكومة الخديوية مطلق الحرية لعمل أصلح ما يريان عمله وهو تعيين الزبير خلفا لجوردون مع اعطائه قدرا من المال ليبدأ مهمته ، الى جانب هبة سنوية مقدارها خمسون الفا من الجنيهات يستمر حفعها لمدة خمسة اعوام ، وذلك لمعرفة مدى المكان الاعتماد على حسن سلوكه ، ويؤكد بارنج أن هذه الهبة ستمكنه من الاحتفاظ

بجيش متوسط الحجم بينما يكون التدبير باكمله المتصاديا بالنسبة الحكومة المصرية ، وغى نهاية رسالته يؤكد على تزكية الزبير دون غيره خلفا لجوردون كما يؤيده فى ذلك نوبار باشا(٨١) .

وفى اول مارس سنة ١٨٨٤ م اجاب جرانفيل على رسالة بارنج بطلب المزيد من الايضاحات عن الضرورة الموجبة للتعجيل بتعيين خلف لجوردون الذى ستطول اقامته فى الخرطوم بعض الوقت لأن الحكومة ستضع رأيه موضع الاعتبار عن الشسخص اللانق للمنصب وهى ترى ضرورة الحصول على موافقة السلطان فى حالة التعيين وقد بادر السير ايفيلين بارنج بارسال صورة هذه البرقية الى جوردون وفى نفس الوقت كتب جرانفيل لبارنج كتابا خاصا أوضح فيه رجهة نظر الحكومة البريطانية ويؤكد نقتها فيه بخصوص رأيه وراى جوردون ونوبار فى تعيين الزبير خلفا لجوردون ولكن طلب منه الاجابة على مدى ضمانه فى أن خلفا لجوردون ولكن طلب منه الاجابة على مدى ضمانه فى أن المعونة الرسمية التى تحدد للزبير تكون رشوة كافية تحول دون رجوعه الى مزاولة عملياته السسابقة المريحة ، أو حتى عدم انحيازه للمهدى ، وكان جليا أن بارنج لا يستطيع أعطاء الضمان لجرانفيل(٧٢) .

وخلال الفترة من ٢٦ غبراير سنة ١٨٨٤ م الى اول مارس من نفس السنة أرسل جوردون سيلا من البرقيات الى السير ايفيلين بارنج وكلها تدور حول الاخلاء ، ومسالة ايجاد حكومة مستقرة بعد الرحيل ، وفي ٢ مارس ١٨٨٤ م أبرق السير ايفيلين مارنج الى جوردون بأنه يرغب في مساعدته وتأييده لولا صعوبة ادراك ما يريده نذلك طلب منه أن يدرس مقترحاته بعناية ويبلغها له ني برقية واحدة ، حتى يستطيع اذا دعت الضرورة الحصول على تعليمات الحكومة ، وفي نفس اليوم أبرق بارنج لستيورات

يبلغه باقتناع جوردون بأن غرضه مساعدته بأقصى سرعة ، ولكن الذى يزيد متاعبه هو تناقض برقياته فى مسلسائل دقيقة تتعلق بالسياسة (٨٣) .

وقد أجابه ستيورات في برقية أرسلها في } مارس سنة ١٨٨٤ م يشاركه فيها شعوره نحو برقيات جوردون الكثيرة(٨٤) .

وقبل البرقية السابقة كان بارنج قد أرسل برقية خاصة الى جرانفيل يبلغه فيها أيضا بكثرة برقيات جوردون ، وبالتالى كثرة اقتراحاته ، وبصعوبة تبليغه هذه المقترحات جملة واحدة أو بطريقة متتابعة ، وطلب أعطاءه ثقة الحكومة البريطانية ، وسرعة البت في مسألة الزبير ، فأجابه جرانفيل في ١٢ مارس سنة ١٨٨٤ م بأنه يعطيه الثقة والسلطة التامة التي يطلبها على أن يوافيه فيما بعد بأسباب طلبه هذا (٨٥) .

وقد قام جوردون بالرد على برقية بارنج المؤرخة في ٢ مارس سنة ١٨٨٤. م بعدة برقيات وهو يعيد فيها اصراره على ارسال الزبير للخرطوم شرطا لنجاحه في مهمته لأن الزبير سيدرك ان حصوله على المعونة المالية يتوقف على سلامته ، وقد علل جوردون ضعف مركزه لأنه شخص اجنبي مسيحي ، وأخيرا يطلب من بارنج أن يسأل ستيورات بلا تردد عن أي موضوع يريده ليقف على زأيه مستقلا عن رأي جوردون شخصيا ، وهو يطلب ضرورة فتح الطريق من بربر الى سواكن وارسال مائتي جندي بريطاني الى واوي حلفا بقصد ادخال الهيبة في قلوب المهديين(٨٦) .

وفى نفس الوقت وصل بارنج برقية من ستيورات مؤرخة فى المرس سنة ١٨٨٤ م تتضمن اتفاقه مع جوردون فى ضرورة استقدام الزبير سريعا لأنه يملك هيبة كافية لحكم السودان عقب

الجلاء لبعض الوقت على الاتل ، وسيكون خصماً للمهدى ، وبما أنه باشا وسط طائفة من الشايقية غير القانونيين ، غانه سيتمكن من الوصول الى مصادر المعلومات الصحيحة ، وسوف يقدم الزبير مساعدة كبيرة عند سحب حاميات سنار ، وقد أشار أيضا غى برقيته الى اقتراحات جوردون الثانوية بخصوص تطهير طريق بربر سواكن وارسال قوة صغيرة من خيالة الهنود أو البريطانيين الى بربر وارسال قوة من الخيالة البريطانيين الى وادى حلفا لأن هذه الإجراءات توحى بوجود قوات تحت امرتهم ( يقصص جوردون وستيورات ) تساعد كثيرا غى مفاوضاتهم مع الثوار ، وتعجين تنفيذ الجلاء(٨٧) .

وحتى هذا الوتت كان بارنج يضغط على الحكومة البريطانية نتوافق على تعيين الزبير خلفا لجوردون في الخرطوم واقتصر اعتراضه على فكرة ارساله في الحال وكانت حجته في هذا مزودجة الأولى خوفه على حياة جوردون من حقد الزبير الدفين والثانية ثقته في حكم ستيورات على الأشياء أكثر من ثقته في حكم جوردون عليها . فحتى يوم } مارس ظل ستيورات مترددا في استصواب تعيين الزبير ، ولكن برقيته السابقة جعلت بارنج يعيد النظر في نوعياته التي قدمها اليه في ذلك الوقت . فقد كان واضحا أن الحالة تزداد حرجا في الخرطوم ، والقبائل بينها وبين بربر تتردد في الانضمام الى الثوار أو الحكومة ، بينما تدفعه الظروف دفعا الى ذراعي المهدى ، كما كان جليا أنه اذا كان لابد من عمل شيء خوردون بالغ بشدة في ارسال الزبير فورا ويتول بالنسبة لسلامته جوردون بالغ بشدة في ارسال الزبير فورا ويتول بالنسبة لسلامته الشخصية أن مصلحة الزبير دون اضراره به . ولم يلبث ستيورات انضم الى رايه فصار يؤيد تعيين الزبير فورا (٨٨) .

وفي ٤ مارس سنة ١٨٨٤ م أبلغ السسير ايفيلين جرانفبل ببرقیتی جوردون المؤرختین نمی ۲ و ۳ مارس سنة ۱۸۸۱ م ۴ وبرقية ستيورات مى ؟ منه وأضاف اليها بعض الملاحظات التي تتلخص مى ضرورة سرعة ارسال الزبير خلما لجوردون لأن التأخير سوف يضر جوردون وستيورات والحاميات المسرية ، ويرى بارنج ضـــرورة الاجتماع بالزبير قبل اعطاء رأيه النهائي ولا فائدة من رأيه اذا لم تقرر الحكومة ذهاب الزبير من عدمه الى السودان ويتعجل رد الحكومة على هذه النقطة ، وكان السير ايفيلين بارنج يقصد حين أرسل هذه البرقيات ، أن يرى الزبير لتكوين رأى نهائى عن صواب ارساله أو عدم صوابه بعد الانصات الى كلامه ومالحظاته وانفعالاته . وكان سيقول له اذا أتت عملية الجلاء بنجاح ، ويخص بذلك اذا عاد جوردون وستيورات الى القاهرة بسلام فانه يعين حاكما عاما على السودان كله ، ويأخد مائة الف جنيه اعانة سنوية من الحكومة المصرية مادام سلوكه مرضيا . وعلى العكس اذا ما أصابهما ضرر ، أو على العموم اذا اتبع فيما بعد سياسة عدائية ضد مصر ، فانه يثير ثائرة كل من الحكومتين المصرية والبريطانية ، حينئذ يكون مصيره الاعدام اذا وقع فى قبضة احدهما . ومع ذلك لم تكن هناك فائدة في الدخول في أية مفاوضات من هذا النوع ، حتى تمنحه (أي بارنج) الحكومة البريطانية حرية التصرف في الأمر طبقا لأفضل ما يراه ، والذي يجب ملاحظته أن جوردون وسيستيورات الحاني برقيتي ٣ و ٤ مارس في اسستصواب فتح طريق بربر ساواكن ٢ بينما اقترح ستيورات ارسال توم من الخيالة البريطانية أو الهندية من سواكن الى بربر (٨٩) .

وقد كان جوردون لسوء حظه يبعث بتلغرافاته الى السير ايفيلين بارنج . وقد رأينا كيف كان ينصب نفسه لمعاكسته والنصح

للحكومة البريطانية بعدم الالتفات الى شىء من مطالبه حيال تلك التصريحات التي تقدم ذكرها عن الجناب الخديو أو سسسياسة الانجليز الذين تعهدوا بمساعدته ومعاونته في سبيل العمل على نجاح مأ وريته حتى أن نجاحه كان متوقفا على ارسال مائة جندى الى أسوان ووادى حلفا ، فلم ير السيير بارنج لزوما للمخاطرة بهذه الكوكبة الصفيرة ، فهل بعد ذلك كله من حاجة الى برهان بأن جوردون أرسل ليموت ويترك السودان الى الفوضى ؟ وبن تلفرافات السسير ايفيلين بارنج الى جوردون بتاريخ ٢ مارس عبارته التى يقول فيها « أننى شديد الزغبة فى مساعدتك بكل طريقة » ثم, نراه ينصب حكومته بعدم ارسال المائة غارس الى أسوان ووادى حلنا لأن ارسالهم قد يكون سببا مى ابعاد الخطر عن جوردون بعض الابعاد وقد كان قصد جوردون من ارسال هؤلاء الجنود أن تصل أخبارهم الى المهدى بغلو كثير حيث يظن أن جنود! قادمون لامداد جوردون ، فلا يجسر على التقدم عليه ومناجزته ولو عملت الحكومة الانجليزية براى جوردون وارسلت المائة فارس لكانت النتيجة حسنة ولم تسقط بربر في ايد المهديين حيث بسقوطها أحدق الخطر بجوردون ، وانقطع أمله ني وصول نجدة عن طريق وادى حلفا أو سواكن لأن بربر نقطة التقاء الطريقين(٨) .

فى ذلك الوقت كان الجنرال جراهام مرابطا فى سواكن وعلى اهبة التقدم نحو عثمان ذقنة ، كان هناك أمل فى أن حسين باشا خليفة الذى كان وقتئذ فى بربر ، قد يستطيع فى حالة انهزام عثمان فتح الطريق الى سواكن بدون مساعدة قوة بريطانية ، يضاف الى ذلك أنه مادام هناك أمل فى ارسال الزبير الى الخرطوم ، وبالتالى حل المسألة السودانية بالطرق الدبلوماسية ، فان بارنج لم يكن مستعدا لتحمل تبعة الموافقة على ارسال قوة بريطانية الى السودان ، لذلك أبرق بارنج الى جرانفيل بريطانية الى السودان ، لذلك أبرق بارنج الى جرانفيل

في ؟ مارس(٩٠١) بعدم موافقته على اقتراح سيستيورات بشأن ار ١ اال خيالة بريطانيين أو هنود من سواكن الى بربر ، وفي ٥ مارس أبرق جـــرانفيل الى بارنج(٩٢) بقوله : « أن الحكومة الانجليزية ترفض تفيير شهورها عن الزبير الذي تكون نتيجة الأسباب التي سردها جوردون وستيورات غي مذكراتهما المحررة في ٢٣ يناير سنة ١٨٨٤ م على ظهر السفينة تانجور فاذا لم يكن فى الامكان ازالة هذا الشعور 6 فان الحكومة لا تستطيع تحمل مسئولية ارساله الى الخرطوم ، وفى نهاية برقيته أراد أن يستفسر من بارنج كيف رتب اقتراحه بحيث جعله بين تعيين الزبير ومنع أو عدم تشجيع تجارة الرقيق وصيده ثم بينه وبين سياسة الجلاء التام بل توخى سلامة مصسر ٤ واراد أن يسستفسر عن مدى التقدم في مسألة انقاذ الحاميات ، ومقدار المدة التي تمضي حسب تقديره قبل انسحابها كلها أو الجزء الأكبر منها ، وبها أنها تحتاج الى بيانات مفصلة عن كل حامية على حدة ، كما رجاه أن يدلى برأيه مى الاقتراح الخاص باستشارة الزعماء المحليبن عن الحكومة المستقبلة للبلاد (٩٣) .

ويبدو أن حكومة جلالة الملكة كان غرضها أن يمهد جوردون السلسبيل لوقوع البلاد في مخالب الفوضى ، ويقضى على نفوذ مصر في تلك الأرجاء ، أما الخديو توفيق باشا فكان مقصده اعادة الأمن والسلام الى تلك الأقطار ثم أجبر على تحوير مقاصده بحيث يجعلها مقصورة على انقاذ المخلصين من رعاياه من الخطر المحدق بهم من الشرور التي كان متوقعا حدوثها من نتيجة مأمورية جوردون الذي أرسل ليموت حتى يتم غرض دولته ، على أن جوردون لم يكن جاهلا بكنه تلك النية ، ولهذا كان يرسل التلغرافات تترى ويدون المذكرات لا ليقنع قومه بالعدول عن ذلك العزم ، بل ليجعل التاريخ

حكما بينه وبين قومه لاعتقاده أن تلغرافاته ومذكراته لابد أن تنشر على الجمور ويطلع عليها العالم أجمع وهم لابد أن يحكموا له لا عليه(٩٤) .

### الفشــل في شــان اســتخدام الزبير:

فى هذا الوقت بدأ الشمور باليأس يتسرب الى نفس السير ايفيلين بارنج بعد أن تلقى برقية اللورد جرانفيل السابقة الذكر ، غقد ظهر منها أن الحكومة لم تكن تعلم بطبيعة الحالة على حقيقتها في الخرطوم ، ومن ثم صار مطلوبا من بارنج أن يوفق :ين اقتراح تعيين الزبير ومنع أو عدم تشجيع تجارة الرقيق وصيده ، وكذلك بينه وبين السياسة التي ترمى الى الجلاء التام ، وكذلك ضمان سلامة مصر والى بقية ما جاء بالبرقية المشار اليها سابقا من مطالب ، وهي تكليفه بأن يرسل تقارير تنصيلية عن كل حامية على حدة مع أنه كان قد سبق أن أرسل مثل هذه التقارير من قبل ورغم أن كل لحظة من اللحظات التي كانت تمر ني هذا الحين كانت عظيمة القيمة . فان الحكومة لم تدرك ذلك بل يزيد على ذلك أنها ظنت أن جوردون وستيورات ليسا أمام خطر عاجل ، رغم كثرة ما ارسل الى لندن من البرقيات التى شسرحت فيها الحالة تفصيلا أكثر من مرة . وأن هناك فسحة من الوقت لبحث خطوط سير العمل مستقبلا في السودان ، والذي يعنينا من كل هذا أنه كان من بين الأهداف التي يرمي بارنج من تعيين الزبير من ورائها ، أن يتولى تسهيل عملية انقاذ الحاميات المحامسرة بمنع القدائل المترددة في موقفها من الانحياز للمهدى واسسستمالتها لجسائب الحكومة (٥٥).

وكتب آلن مورهيد تيسيل « لم يكن بارنج ميالا للمغامرات ولكنه كان يرى أن الموقف قد تدهور للغاية وكان ضروريا الاجتفاظ

بولاء تبائل الشمال والا قطعوا الطريق بين القاهرة والخرطوم ، وذلك لأن شيوخ هذه القبائل كانوا من أتباع الزبير "(٩٦) .

واخيرا بعد ان وازن بارنج كل شيء بعناية انتهى الى أن خير ما يجب عمله هو معاودة السعى للانتفاع بخدمات الزبير ورأى أن الطريقة المثلى لحمل الحكومة للاذعان لمطلبه ، تكليف جوردون بارسال خطابا تكتب اسبابه بعناية ردا على اعتراضات جرانفيل في برقيته المؤرخة ه مارس سنة ١٨٨٤ م ، ولذلك أرسل اليه محوى هذه البرقية وأضاف اليها الملاحظات الآتية وتتلخص في :

اولا: : هل يهكن اختيار رجل آخر غير الزبير ؟ وهل حجج تعيينه كانية لتذنيف ثقل عيوبه ؟

ثانيا: النظر في مسألة جمع الزعماء في الخرطوم للاتفاق معهم على مستقبل البلاد .

كذلك أبدى بارنج لجوردون اهتمامه في ضرورة النظر في كيف يتفق اقتراهه عن تعيين الزبير واعانته ماليا ، مع سسياسة الجلاء ، رمع فكرة منع أو عدم تشجيع اصطياد الرقيق وتجارتهم ، ومع توخى سلامة مصسر ؟ والى أى مدى يمكن الوثوق في بقاء الزبير مواليا لمصر ؟ كما أنه اليس من الجائز أن يتفق الزبير مع المهدى عندما يصبح قويا فيكون مصدر خطر أكبر منه مصدر تعاون مع مصسر ؟ كما أبلغه أن كثيرين يعتقدون حرص المهدى على ثورته ، وفي نهاية ملاحظاته طلب منه أن يجيب على جرانفيل باغاضة عن الخطوات المتخذة لانقاذ الحاميات بما فيها حسامية دارنور (٩٧) .

وفى ٨ مارس سسنة ١٨٨٤ م وصسل لبارنج برقية من جوردون(٩٨) ردا على برقيته السابقة ملخص ما جاء فيها فيما يتعلق بارسال الزبير الى السودان معناه ضمان الآتى:

أولا: اخراج الموظفين المصريين من الخرطوم .

ثانيا: انقاذ حاميتي سنار وكسلا .

ثالثا: التأثير على من حوله لعلمهم أنه سيقيم هناك أمّامة مستمرة .

رابعا: عدم استطاعته التدخل مى مسالة تجارة الرقيق لأن معاهدة سنة ١٨٧٧ م متعذرة التنفيذ ، كما أن الجلاء عن بحسر الفزال والمديريات الاستوائية سوف يمنعه منعا باتا ، كما أنه يمكن الضغط عليه في سواكن التي ستبقى في أيدى الانجليز .

خامسا: لن يكون لديه الفرصة للاتفاق مع المهدى .

اما فيما يتعلق بسلامة مصر فان اقامته بالقاهرة اظهرت أله مبلغ قوتنا ، اما فيما يتعلق بمدى التقدم في انقاذ الحاميات ، فقد قام جوردون بترحيل الرجال المرضى والنساء وأطفال الذين قتلوا في كردفان ، اما سنار فهي في امان تام ، وكسلا صامدة ، وحتم برقيته بقوله ان كان للمهدى في السودان قوة البابا فسسيكون للزبير قوة السلطان ، كما أن الزبير الذي يكره القبائل هو الذي ضاعف نيران الثورة على أمل اختياره هو لاطفائها ، ولعل يد القدر الحديدية هي التي تحقق له بغيته اذا ما ارسل الي هناك (٩٩) .

وكتب ونستون تشرشل يقول: « . . لقد كان جوردون على حق عندما قال بأن الزبير باشا هو الشخص الوحيد الذي يمكن أن يكلف بهذه المهمة ، فنوبار باشا كان يعطف عليه كذلك الدكتور بوهند روف الرحالة الذي كان يؤكد ويثبت ما قاله الجنرال جوردون من تأثير الزبير باشا »(١٠٠) .

وفى نفس الوقت وصلت السير ايفيلين بارنج برقيات اخرى من جوردون تظهر ازدياد خطر المواصلات بين بربر والخرطوم .

وقد أضاف جوردون العبارة الآتية في أحدى برقياته هذه بقوله :

« . . وبالنسبة للخرطوم نفسها ليس هناك خطر عليها . . » ،
وفي ٩ مارس سنة ١٨٨٤ م نقل بارنج الي جرانفيل برقية جوردون المطولة السابقة الذكر والمؤرخة في ٨ مارس وأضاف اليها :
« . . أن أرسال الزبير الي الخرطوم مع منحه أعانة مالية لا يتعارض مع سياسة الجلاء ، كما أنه لن يؤثر في مسألة تجارة الرقيق بأي ناحية من نواحيها ، أما خطر معاداته لمصر فهو خطر ضئيل يمكن احتماله ، ولا يمكن احتمال الإضرار المحققة التي تنتج من وراء الإنسحاب بدون أعداد ما يلزم لحكم السودان في المستقبل ويقع بعد ذلك تحت حكم المهدى»(١٠١) .

وقد كان من المكن حينذاك أن ينتصر السير ايفيلين بارنج سعد هذا فقد قال جلادستون أنه على استعداد لتجريب حظه سع الزبير رغم أن ذلك سيؤدى الى أن يسحب مجلس العموم ثقته منه ، وأعطت الملكة فكتوريا موافقتها ولكن أعضاء مجلس الوزراء كانوا في رعب من هذا القرار، ٤ كما أنه لم يكن من المكن أن يفضل الرأى العام في انجلترا فكرة جوردون بتعيين الزبير حاكما للسنودان 4 فقد كان ذلك من شانه أن يسقط أي وزارة 4 وكانت هذه المسألة تعادل قرار اباحة الدعارة في انجلترا . ورغم ذلك نقد كان من المحكن أن يوافق الرأى العام على تعيين الزبير لو شرحت له أسباب ذلك ، وكانت المراسلات التي جرت بخصوص الزبير حتى ذلك الوقت سرية ، ولكنه لم يكن عسيرا التقدم بهذا الاقتراح عن طريق الصحانة ومجلس العموم . وقد اختار جوردون هذه اللحظة لهدم سياسة الحظر والمثابرة التي انتهجها بارتج ، نفى لحظة غضب بسبب تأخير طلبه بالسماح له بالزيد من السلطة، وضيع أمام مراسسل جريدة التايمز وأمام المجلس البريطاني في الخرطوم كل المناقشات التي دارت حول مسألة تعيين الزبير (١٠٢) .

واما ما يتصل بالسير ايفيلين بارنج بخصوص هذا الموضوع نقد حدثنا تفصيلا عنه بقوله : « . . انه حدث عندئذ حدث قضى فعلا على كل امل في الانتفاع بخدمات الزبير ، فمتى تلك اللحظة لم يكن اقتراح ارساله معروفا للناس ، وكان مستر باور مراسلا خصوصيا لجريدة التايمز في الخرطوم ، ففي ٨ أو ٩ مارس سنة الممرى برقية مرسلة له من مستر باور لتحويلها الى الجسريدة الممرى برقية مرسلة له من مستر باور لتحويلها الى الجسريدة بلندن ، وفيها ببين أن جوردون أعطاه جميع المعلومات الخاصة بمحتويات برقياته وعقب ذلك وصل بارنج خطاب من ستيورات تاريخه ٨ مارس عن تفصيلات هذا الموضوع مضيفا أنه ضمن هذه البرقيات برقية تتضمن استقالته اذا كانت اقتراحاته لن تنفذ ، كما تضايق من ستيورات لأنه لم يبلغ بارنج بارسال الزبير مع قوة بريطانية الى بربر ، فأبلغه بأن الصغوبة ليست في القاهرة بل في بريطانية الى بربر ، فأبلغه بأن الصغوبة ليست في القاهرة بل في

وكتب جوردون في اوراقه بأن بارنج اتهمه باذاعة ســـر البرقيات المتبادلة والخاصة بتعيين الزبير في الســودان ، وقد صرح بأنه تعمد ذلك لينقذ حكومة جلالة الملكة من الغضب الذي تتعرض له من وراء هذه الخطوة ، وقد نتج عن اذاعة جوردون هذا السر زوبعة من الاحتجاجات على تعيين الزبير ، ليس في انجلترا فحسب بل كان سببا في زيادة الصعوبات الخاصة بمفاوضة الزبير نفسه بعد أن كان بارنج في موقف يمكنه من طلب الزبير باشا ، وافهامه بأنه كان غارقا حتى ذلك الوقت في سحابة دكناء بأشا ، وافهامه بأنه كان غارقا حتى ذلك الوقت في سحابة دكناء وأصبح هو في مركز يتبح له امعلا شروطه على بارنج ، والواقع وأصبح هو في مركز يتبح له امعلا شروطه على بارنج ، والواقع كانوا ينتظرون أية فرصة تمكنه من اظهار عداوته لانجلترا وهذا ما قاله بارنج(١٠٤) .

أما بالنسبة للأمر الذي احدثه أفتضاح هذا السر فقد أرسل المستر سيبرج رئيس جمعية محاربة الرق الى اللورد جرانفيل في المستر سيبرج رئيس جمعية محاربة الرق الى اللورد جرانفيل في المرس سنة ١٨٨٤ م بأنه مكلف من قبل الجمعية التي انعقدت بكامل هيتها لابلاغكم أن أي وضع تضع فيه الحكومة هذا الشخص وهو الزبير يكون تحقيرا لانجلترا وفضيحة لأوربا ولكن هذا التصرف من هذه الجمعية ، كان عملا غير حكيم ، فلاشك أن هذه المعارضة الى جانب الحقيقة التي تدل على أن المسألة استغلت حزبيا في انجسطترا ، تسسببت في رفض آراء كل من بارنج وجوردون وستيورات(١٠٥) .

وقبل أن تعرض برقية جسسرانفيل ردا على برقية بارنح المؤرخة في ٩ مارس سنة ١٨٨٤ م ، يجب أن نشسير للمكاتبات والبرقيات التي طارت بين جوردون وبارنج في ٩ و ١٠ و ١١ مارس سنة ١٨٨٤ م أبرق جوردون البرنج مخبرا أياه بأنه سينتظر رأيه بشأن الزبير ، فأذا كانت الاسلاك البرقية مقطوعة فسيعتبر سكوته موافقة على اقتراحه ، ويبقى في الخرطوم منتظرا الزبير والاسستعراض البريطاني في بربر ، وقد كان لايزال هناك بعض الأمل في أن يسمح بالانتفاع بالزبير ، ولكن بالنظر الى احتمال اضعلراب المواصلات البرقية مع الخرطوم في أية لحظة ، لم يكن عدلا ولا لائقا أن يدع بارنج الأمل يداعب جوردون ، بأن الحكومة تنوى ارسال حملة الى بربر ، لذلك يداعب جوردون ، بأن الحكومة تنوى ارسال حملة الى بربر ، لذلك نقد أرسل له بارنج يجيبه في الحال على برقيته بأنه حسب علمه نقد أرسل له بارنج يجيبه في الحال على برقيته بأنه حسب علمه نقد أرسل له بارنج يجيبه في الحال على برقيته بأنه حسب علمه نقد أرسال له بارنج يجيبه في الحال على بربر (١٠٤) .

وفى ١٠ و ١١ مارس سنة ١٨٨٤ م تلقى بارنج طائفة اخرى من برقيات جوردون ولكنه اشار فيها الى أن الشيخ عبيد لم يقرر بعد الانضمام للمهدى أم لا ، وأن الفائدة المرجوة من استخدام الزبير قد نقصت كثيرا بسبب تأخير البت في مسألة تعيينه ، مها

أضطر الموالين له الى الانضمام للعدو . ومما مقاله جورذون لمى برقيته : « . . اذا كانت الحكومة البريطانية مصممة على عمل الاستعراض العسكرى البريطاني في بربر وتعيين الزبير والاحتفال بوضعه في الخرطوم يسسستحق هذا العمل بقاءه في الخرطوم وبالعكس اذا لم تقرر الحكومة هذه الخطوات ، فأنه لا يرى فائدة من بقائه لانه يستحيل عليه مساعدة الحاميات الأخرى ، ويتسبب فقط في التضحية بجميع الجنود والموظفين هنا ، واسستطرن جوردون في برقيته يقول : « انه يرجو أن تقبل حكومة جسلالة الملكة استقائته من بعثته ، وأنه سسسوف يأخذ جميع المخزونات والسفن الى مديريات خط الاستواء ومديريات بحر الغزال ، حيث يعتبرها كأنها تحت حكم ملك بلجيكا ، وسوف يمكن في هذه الحالة نقل جميع الموظفين المصريين والجنود البيض من بربر الى دنقلة ثم وادى حلفا ، ويكون هذا هو الرأى النهائي لجوردون ، وهذا ثم وادى حلفا ، ويكون هذا هو الرأى النهائي لجوردون ، وهذا

وقد أجاب جرانفيل على برقية بارنج المؤرخة في ٩ مارس سنة ١٨٤ م ، وفي ١١ مارس بما يأتي : ٠٠ بحثث الحكومة برقيتك المؤرخة في ٩ مارس بعناية فيما يتعلق بحكومة الخرطوم والسودان مستقبلا ، ولكنها تعتبر أن الأجوبة على الاستفهامات الخاصة بتعيين الزبير غير شافية ٠٠ وفي ختام البرقية شرح الحلول التي يمكن أن تقدمها الحكومة البريطانية في سبيل اتمام الانسحاب .

وفى ١٢ مارس سنة ١٨٨٤ م أرسل جرانفيل برقية الى كرومر جاء فيها « ، ، تود الحكومة أن تعلم اذا كان جوردون يقصد باقتراحه أن الذى يخلفه على السودان كله أم لا ، واذ لم يكن ذلك فأية مراكز يخلفه عليها ؟ وهل سلطة هذا الخلف تهتد الى نقط يمكن أن تكون مراكز تسلطة تجار الرقيق وصياديه

على مزاولة نشاطهم " نقل بأرنج محوى هذه البرقية ، وطلب منه البقاء في الخرطوم حتى يتصل ثانية بالحكومة الانجليزية ، وحذره من الذهاب الى بحر الغزال والمديريات الاستوائية بأية صورة من الصور ٤٠ ويبدو أن جوردون لم يتسلم هذه البرقية ٤ وقد ندم بارتج فيها بعد على ارسالها بهذا المعنى ، فقد كان من الأفضل كما قال بارنج أن يترك له الحرية في الذهاب جنوبا ، وكان من الأفضى لبارنج أن يقبل النتيجة التي تدل على أن الحكومة صممت على عدم استخدام الزبير باشا ، فلو كان جوردون أعلن قبل ثورة القبائل بين بربر والخرطوم عن قرب الاحتفال بتعيين الزبير باشا حاكما عاما على السسودان مع جنود من السود يكونون تحت تصرفه للمحافظة على النظام لكان من المحتمل ألا ينضم الشسيخ عبيد وأتباعه للمهدى ، وبذا أفلتت الفرصة من جوردون ، ويبدو من برقیتی جرانفیل المؤرختین فی ۱۱ و ۱۲ مارس أن مسألة تعیین الزبير لم تبحث بعد ، لذلك فقد أرسل بارنج الى جرانفيل ملخصا لبرقيات جوردون الأخيرة وأجاب بافاضهة على الاسسئلة التي وجهها له كما أرسل له برقية خاصة جاء غيها: « .. اذا قررتم في النهاية ارسال الزبير ، أرجو ابقاء القرار سـر! اذا أمكن حتى أتحسدث اليه هنا ، فقد بلفنى انه لن يذهب الى الخرطوم الا اذا جاء جوردون الى القاهرة خشية اتهامه اذا حدث لجوردون مكروه » ، ولعل اعلان جوردون لمسألة تعيين الزبير أمر مؤسف للغاية ، لأن مراسلي الصحف يترددون على هذا الأخير بينما يحضه بعض الناس نى القاهرة على أملاء شروطه باعتبار الانجليز لا تستطيع السير بدونه 6 وهذا كله يجعل مسلومته شاقة ، فأجاب جرانفيل بارنج في ١٣ مارس سنة ١٨٨٤ م يما معناه أنه يرفض اقتراح جوردون بتعيين الزبير أو ارسال جنود بريطانيين الى بربر ، ويترك لجوردون حرية البقاء في الخرطوم لاقامة حكومة مستقرة أو الرحيل عنها » .

وَفَى ١٤ مَارس سنة ١٨٨٤ م كتب جرانفيل لبارنج يخبره : « بأن الوزارة اجتمعت مرتين ولم يكن جلادسستون حاضسرا ، فكان هناك انقسام في الرأى عن وجود أو عدم وجود منافع للزبير، ولكن أعضاء مجلس العموم مجمعون على أنه لا توجد حكومة من الإحرار أو المحافظين تستطيع تعيينه ، أما مسألة ارسال جنود الى بربر فهى صعبة جدا فقد تؤدى الى متاعب لا نهاية لها » . وقد أجاب بارنج على برقية جرانفيل المؤرخة في ١٣ مارس ، وقد استعرض غي هذه البرقية تعليمات الحكومة الى جوردون وتعليقه عليها الى أن وصل « ٠٠ ومن الناحية الأخرى اذا كان القصد مجرد تأجيل اقتراح استخدام الزبير بضعة شهور أخرى ، فأنى اؤكد أن هذا التعطل لا يسهل مأهوريته ، بل على العكس من ذلك اعتقد أن مشقة اقامة حكومة مستقرة تزيد ولا تتناقص ٠٠ » ٠ وقد اشار أيضا الى الرأى القائل بالجلاء الفورى عن الخرطوم ، والالتجاء الى بربر وصعوبة تنفيذ ذلك ، وأشار الى المكانية التقهقر دون تعرض جوردون وسيستيورات لأى خطر ، وأبدى موافقته المطلقة على مقترحات جوردون بخصوص سسحب الحاميات ك واعداد حكومة مسلتقلة كذلك قوله بعدم وجود خلف له غير الزبير ، وغى نهاية برقيته أشار الى عدم وجود من يخلف الزبير والأسس الخاطئة التي تقوم عليها الآراء السسسائدة ضسده ، والصعوبات التي ستظهر اذا ما تم تعدينه (١٠٧) .

## تطور الأحداث ، والنتائج التي ترتبت نتيجة عدم استخدام الزبير:

تطورت الأحداث وتتابعت بعد ذلك بصورة خطيرة ليس من اليسير على أولى الأمر في مصر أو بريطانيا ضبطها أو العمل على وتنها بأى صورة من الصور ، ففي الوقت: الذي وصلت فيه الرسالة سالفة الذكر الى جرانفيل التي عرض فيها بارنج تقويمه للموقف برمته ، وصل من الأنباء ما يؤكد انضمام الشيخ عبيد

للمهدى وثورة القبائل ما بين بربر وشندى ، وفي ١٦ مارس سنة ١٨٨٤ م أرسل جراننيل الى بارنج برقية يبلغه فيها بتمسك الحكومة الانجليزية بتعليماتها الموضحة في برقيته المؤرخة في ١٢ مارس ويخبره فيها « ٠٠ وبينما لم يتفير رأيها في الزبير ، ويبدو أن فكرة انتظار النتائج الطيبة من وراء تميينه تضساءلت كثيرا ٠٠ " ، وقد كان واضحا أنه لا غائدة من الاستمرار في هذه المكاتبات ، نالحكومة مصمه على عدم ارسال الزبير ، ولم يعد هناك شك في انضسمام القبائل ما بين بربر والخرطيم الى المهدى ، وأن الوقت المناسب لارسسال الزبير قد مضى ، لذلك أرسسل بارنج الى جوردون في ١٧ مارس سنة ١٨٨٤ م برقية يبلفه فيها بنتيجة مراسلاته مع جرانفيل ، واضساف اليها بعض الملاحظسات التي جساء فيها « ٠٠ في ظني أن فسسكرة ارسسال الزبير قد تلاشت نهائيا ، وأن وأجبك الآن أن تسير فى أعمالك كأحسن ما تستطيع ، وفي حدود التعليمات الواردة هي برقيات جرانفيل ٠٠ » ومن المؤكد أن هذه البرقية لم تصله . وفى نفس التاريخ أرسل بارنج الى جرانفيل رسالة ذكر فيها عدم ضرورة الاستمرار في مراسلاته بشأن الزبير (١٠٨) .

وقد بدأت الأحداث منذ ١١ مارس تجرى بسسرعة بصسورة قضست فى النهاية على كل أمل فى اخلاء الخرطوم ، ففى الحادى عشر من مارس كان جوردون قد أبرق بان الثوار يشسسرعون فى حصسار الخرطوم ، وفى نفس اليوم أبرق لشسقيقته يخبرها بأنه ربما قد تكون هذه آخر رسالة يبعث بها لها نتيجة لتحرج الموقف ، وفى ١٢ مارس قطع الثوار الخط التلفرافي ما بين الخرطوم والعالم الخارجي ، وقد كان ذلك سسببا فى أن جوردون لم يتلق فى حينه البرقية التي بعث بها بارنج مع التعليمسات المرسسلة له من لندن بتاريخ ١٢ مارس ، ولا شسك أن جوردون الرسسلة له من لندن بتاريخ ١٦ مارس ، ولا شسك أن جوردون

كان لايزال لديه الفرصـة ـ برغم قطع خط التلفراف في ١٢ مارس وبداية الحصار على الخرطوم ، وكذا خلال شهر ابريل باكمله وحتى منتصف مايو ـ للخروج من الخرطوم والنجاة بنفسه ومن معه عن طريق زرس ولكنه أضـاع هذه الفرصـة مي الفترة من ١٨ فبراير سـنة ١٨٨٤ م حتى ١٢ مارس ، ولم تصل اليه رسالة بارنج المؤرخة في ١٣ مارس الا في ٩ أبريل عن طريق رسول خاص(١٠٩) .

وفى ٢٨ مارس سنة ١٨٨٤ م كتب جرانفيل لبارنج رسالة مطولة سسرد فيها اسسباب رفض اسستخدام الزبير ، وأشار الى الاتهامات التى دأب جوردون فى مناسبات مختلفة على ترديدها فى أحاديثه عن الزبير ، كما أشار بشىء من الدقة الى أن بارنج وستيورات سبق أن غيرا فى آرائهما الأصسلية تغييرا كبيرا فى مراسلاتهما(١١٠) .

وفى ١٤ ابريل سنة ١٨٨٤ م أجاب بارنج ببرقية اشار فيها اللى ما تضمنته رسالته السابقة عن مسألة تعيين الزببر ، وتعبيرها بحصدق عن رأى الحكومة وجاء فى نهايتها ما يأتى « . . فاذا تيسر نمى النهاية ألوصول الى حل مفضل من الحلول السابقة ، غانى اكون أول من يسلم بخطئه فى اقتراح ارسال الزبير »(١١١) .

ولا يغيب عن أذهاننا أن نذكر أنه في الوقت الذي رأى غيه جوردون أنه لا فائدة من استمالة المهدى ، فكر في انتداب الزبير ماشيا ليكون وكيلا له نظرا لانه من رجال السودان العظام وله كلمة مسموعة وأقارب وأخوان ، فأرسل له برقية بقول له فيها " . . سعادة أفندم الزبير باشيا بمصر نحن عينا سعادتكم وكيلا لحكمدارية عموم السيودان ، فيكون معلوم سعادتكم ذلك وعند حضوركم لبربر تخابروننا وتسيعون لما فيه الاستسلاح بحضور

ســـعادتكم تنظرون فيما اذا كان يمكن ارســال وابورين لحضور ســعادتكم ويجرى ارسالهما وسعادتكم تعملون ترتيب كيفية حضــوركم للخــرطوم بالوابورين المذكورين والاثنين الآخرين ببربر بواســطة أعمال دراوى من الحديد لوقاية ما بهم من العســاكر من ضرب الرصـاص وتحضرون ما هو لازم معكم من الجعليين وتعملون مقدما اسـتكشافات بالطربق بدون مخاطر لســعادتكم أغندم "(١١٢) .

فأجاب الزبير عليه غي ١٦ أبريل سنة ١٨٨٤ م بالتلفسراف التالى « ألى جوردون باشا بالخرطوم ــ قد تشرفنا بورود تلفراف سعادتكم المتضمن تعييننا من طرف سلعادتكم وكيلا لحكمدارية عموم السلودان ونعرف سلعادتكم أننا في غاية التشكر ونهاية المنونية من حسان التفات سلعادتكم وجميل توجهاتكم غي سلامائر الأحوال ويسوءني أن أعرف جنابكم مع غاية الأسف بأن الحالة الحاضرة لا تسعف الآن بالمرغوب وأرجو الله تعالى أن يديم سلمتكم ويتم نجاحكم بها فيه الخير والصللح العمومي أنذم "(١١٣) .

ولم يبخل الزبير باشا على جوردون بالمساعدة بناء على اوامر الحضرة الخديوية ، فقد ارسسل في ٢١ مايو سنة ١٨٨٤ م بواسسطة فضل الله افندى ومحمد أبو جبالى ومحمد ولد رحمة خطابين الى عشائر السودانيين والقبائل المحاصرة والخرطوم يرجوهم فيها ادخال هؤلاء الثلاثة لمقابلة جوردون ، وطلب منهم أن يطلقوا له الحرية ويرافقوه حتى كرسكور في حانة ما اذا أراد المهاجرة ، ولكن كل هذه الجهود لم تفن شيئا ، وكان هذان الخطابان موجهين الى أعيان السودان لنصصحهم لاظهار الطاعة والانضمام لجوردون (١١٤) .

ولقد كان لقطع المواصلات بين الخرطوم والعالم الخارجى أثره نمى دفع الوزارة البريطانية فى التفكير فى ارسلل حملة لانقاذ جوردون تصلل الى هناك فى ذوفبر ، فى حين يتولى جوردون الدفاع عن الخرطوم حتى هذا الميعاد ، وفى ١٩ مايو سقطت بربر ، وفى ١٣ يوليو أرسلل جوردون الى القاهرة بأنه يستطيع الدفاع عن الخرطوم لمدة أربعة اشهر ، ورغم أنه أخذ فى خلال هذه الفترة الجهد لرفع الحصار والحصول على فى خلال هذه المقترة الجهد لرفع الحصار والحصول على قوات المهدى ، فان كل هذه المحاولات لم تفلح ، فقرر أخبرا الرسال ستيورات لمصر لشرح الموقف واستعجال حملة ولسلى الا أنه قتل هو ومن معه فى ١٨ سبتبر سنة ١٨٨٤ م قبل أن يصن الى مصر (١١٥) .

## حمسلة الجنرال ولسسلى:

عينت انجلترا الجنرال اللورد ولسلى قائدا عاما في مصر ، وأصحدرت تعليماتها إلى الجنرال سحينينسن قائد عام جيش الاحتلال البريطاني بأعطائه كل معونة ممكنة ووصل اللورد ولسلى الى القاهرة في ٩ سحبتمبر سنة ١٨٨٤ م وكانت معظم القوات المصرية في ذلك الوقت على الحدود ، عاملة على تحصين أسوان وكروسكو ووادى حلفا ، فأصدر ولسلى أمره إلى الجنرال وود سردار الجيش المصرى بالاضطلاع مع رجاله لبحث التسميلات للحملة الجديدة ، وصل ولسلى الى وادى حلفا مصحوبا باركان حربه في يوم ه أكتوبر وقرر البقاء فيها لمدة شهر قبل سفره الى دنقلة ، وفي يوم وصوله استلم تقريرا من الميجر كتشنر ، يذكر نيه أن الكولونيل ستيورات حساعد جوردون في الخرطوم حديده أن الكولونيل ستيورات حساعد جوردون في الخرطوم حديد ضحرب بربر بقنابل مدفعية احدى بواخره التي كانت تحمل قد ضحصرب بربر بقنابل مدفعية احدى بواخره التي كانت تحمل

أربعين جنديا ، وأن البواخر الأخرى المصاحبة لها قد اضطرت الى العودة الى الخرطوم ، أما هذه الباخرة فقد اصطدمت بالشاطىء على بعد يومين من مروى ، واضطر راكبوها للنزول منها ، مما نتج عنه قتل ستيوارت وصحبه بعد مهاجمة الأهالى لهم ، كان من نتيجة نلك أن وصلت تعليمات برقية من لندن بعد ثلاثة أيام الى ولسلى تشرح له أن هدف حملته الرئيسى هو مساعدة الجنرال جوردون على ترك الخرطوم ، فعليه أن يتجنب كل عملية هجومية بعد ذلك ، ولقد أصرت هذه التعليمات على ضرورة تحديد ولسلى لعملياته الى أقصى درجة ممكنة ، وكان عليه أن يتذكر جيدا أن سياسة الحكومة البريطانية هى العمل على أنهاء سلطة مصر على السودان ، كما أنها تقبل تعيين أحد الرؤساء الوطنيين ـ غير الزبير ـ للمحافظة على النظام ، وضمان حسن سير الملاحة في النيل ، والمحافظة على النظام ، وضمان حسن سير الملاحة في خدها من الثوار ، وعدم تشجيع تجارة الرقيق .

أمر ولسلى مدير دنقلة بالسير في أقرب وقت ممكن صسوب مروى ، ويعمل كل ما في وسعه لكى يصل الى تحرير الأوربيين الذين قد يكونون قد وقعوا أسرى في أيد الأهالي هناك ، وكان على هذا المدير أن يحاول اغراء رجال القبائل على افتداء الأسرى الأوربيين بمبلغ من المال ، ولكن وقت العمل كان قد انقضى ، وأبرق ولسون في يوم ١٢ أكتوبر سنة ١٨٨٤ م أن الأهالي قد رأوا جثثا تعوم في النيل منذ ثلاثة أسابيع ، وهكذا لم يكن في استطاعة أي عملية حربية أن تنقذ هؤلاء الأوربيين ،

وقد اعترضت عقبات كثيرة وجسسيهة طريق النيل هذا ، فكانت الحملة تحتاج الى ٨٠٠ سفينة ذات غاطس مسطح لنقل الجنود حتى مروى ، وكانت تحتاج الى عدد كبير من الجمال لنقل

المهات ولمهام الاستطلاع فى الصحراء صوب الخرطوم ، ثم كان على المصريين أن يقوموا بجرها فوق الشلال ، ويبدأ ركوب الجند فى السنن فى أول نوفهبر ولكن سرعان ما ظهرت مصاعب جديدة، وهى نقص كمية الفحم اللازم لتسيير هذه السفن ، مما تسبب فى تعطيل جديد لمدة ثلاثة أسابيع .

وفى أثناء ذلك الوقت وصل الجنرال ولسلى الى دنقلة فى يوم ٣ نوفهبر سنة ١٨٨٤ م ، وقرأ فى اجتماع رسمى فرمانا صادرا من الخديو وموجها الى المديرين والعلماء والقضاة والوجهاء والتجار وشيوخ القبائل فى السودان يعلنهم فيه أنه قد عين قائدا عاما للقوات البريطانية المرسلة للسودان ، وانه قد حصل على تعليمان من الخديو ، وصار من الواجب عليهم اطاعة أوامره .

ووصلت القوات البريطانية متتابعة الى كورتى ثم اصحدر ونسلى امره الى الجنرال ستيوارت فى يوم ٣٠ ديسمبر بالتقدم فى الصحراء صوب شندى ثم صوب المتمة على النيل حيث كان يأمل أن يصل بعد اسبوع ، ولكنه اشتبك وهو على بعد ٢٦ ميلا من هذه القرية فى قتال مع قوة من الثوار من بربر والمتمة وام درمان تبلغ حوالى ١٠٠٠٠٠ رجل ، ولكن هذه المعركة المسماة أبو طليح لم تمنع الانجليز من التقدم صوب الخرطوم .

وتسلم الكولونيل ولسبون قيادة هذه القوة البريطانية المتجعة قرب النيل وشاهدت في يوم ٢١ يناير سنن جوردون الأربع التي كانت قد حضرت لطلب الانقاذ والنجدة ، ونكن الانجليز أضاعوا ثلاثة أيام في سحب هذه السفن فوق الصخور في الشلال السادس وما أن وصلوا الى قرب جزيرة توتى حتى تأكدوا من عدم وجود أي علم يرفرف على سراى الحاكم العام في الخرطوم ، وبعد قليل هاجمت نيران مدفعية الثوار السفن المصاحبة

للقوة الانجليزية . كانت الخرطوم قد سقطت فى أيدى الثوار فى يوم ٢٦ يناير سنة ١٨٨٥ م ، ووصلت النجدة متأخرة .

اما الجنرال السير ايفيلين وود الذي كان قد استام اوامر ولسلى — بعد مقتل ستيوارت وقبل وصول انباء سقوط الخرطوم — لتنظيم انسحاب الجنود ، غانه قابل القوة الانجليزية في منتصف الطريق عائدة من الخرطوم مؤكدة سقوطها في أيدى السودانيين ، ولم يكن هناك أي مجال للقيام بأي عملية هجومية ، خصوصا أنه لم يبق للانجليز الا ٣٥ جملا من ٢٠٢٠ ، وكان على الجنرال وود أن بعتنى بالجرحي وبمخازن الامداد والتموين بين رجال منهوكي القوى وفي حالة لا يحسدون عليها من الروح المعنوية وقد كان هذا الهجوم المضاد من جانب القوات البريطانية في شرقي السودان وشماله ، علاوة على تأثيرات امدادات حملة الانقاذ مما ساعد على تقوية روح الكفاح عند انصار المهدى وأدى الى سقوط الخرطوم غي أيديهم ، كمرحلة نهائية في انتصارات الثورة(١١٦) .

وهكذا كانت نهاية تبصيم وعناد الحكومة البريطانية به ممثلة في جلادستون وجرانفيل والسير ايفيلين بارنج في القاهرة في عدم الاخذ باقتراح جوردون باستخدام الزبير في مساعدته في علية الاخلاء بالسودان أو الموافقة على تعيينه حاكما عاما للسودان بعد خروج جوردون وستيوارت منها ، ورغم تأييد الكثيرين من المصريين والانجليز انفسسهم لهذا الاقتراح ، ورغم البرقيات الكثيرة التي تبودلت بين القاهرة والخرطوم من جهة وبين لندن والقاهرة من جهة أخرى بخصوص هذا 'لاقتراح ، فانه لم ينق مسدى لدى السساسة الانجليز وكان اعتراضهم على ذلك هو أن الزبير أولا وقبل كل شيء تاجر رقيق ، وليس من المنطق أو اللائق تعيينه في مثل هذه الوظيفة أو طلب مساعدته لجوردون في المهمة التي وكلت اليه في السودان ، رغم أنه لم يكن هناك حل

بديل لهذا الاقتراح ، كما أن الحكومة الانجليزية كانت تخشى عند تعيين الزبير أو الاستعانة به فى السودان أن يقوم بالانتقام من جوردون لمقتل ابنه ، وهذا من الأسباب الظاهرية التى تحجج بها ساسة الانجليز لعدم الأخذ باقتراح جوردون باستخدام الزبير ، لأن السياسة البريطانية فى ذلك الوقت كانت تهدف الى أبعد من ذلك وهو أقصاء النفوذ المصرى عن السيودان بأية وسيلة ، ولو كان ثمن ذلك حياة جوردون وسيتبوارت ومن معهما من المصريين والأوربيين على السواء ، ولم تكن حملة ولسلى سوى خطوة اتخذتها الحكومة الانجليزية من جانبها ، حتى لا يقال أن انجلترا قد تركت قائدا من أبنائها دون أن تهب لانقاذه كما كان الهدف منها اظهار روح التعاون فى صيورة مزيفة للخديو فى مصر بأن انجلترا حريصة على عدم نقد مصر للسيودان ، وقد ترتب على عدم الأخذ باقتراح تعيين الزبير باشيا حاكما عاما للسودان أو الاستعانة به فى عملية الإخلاء النتائج الآتية :

أولا: ضياع الوقت الذي كان في الامكان استفلاله للقيام بعمل عسكرى مخطط لتنظيم عملية اخلاء الحاميات المصرية في السودان بجميع مديرياتها .

ثانيا: فشل حملة هيكس باشا ووقوعها في شراك قوات المهدى وكان من الصواب عدم ارسالها في هذا الوقت ، والى هذا المكان ( كردفان ) لأن هزيمتها كانت سببا في تقوية شوكة المهديين واضعاف القوة الدافعة للاستمرار في عملية سيحب الحاميات المصرية من السودان .

ثالثا: تقلص النفوذ المصلى رويدا رويدا عن مديريات السودان حتى انتهى الى الخرطوم التى كانت هى الأخرى عرضة لمزوال النفوذ المصرى منها ببن لحظة وأخرى .

رابعا: فقد مصر لاعداد هائلة من جنودها وموظفيها نتيجة عدم التخطيط الجيد لعملية الاخلاء أو الأخذ بانسب الحلول وهو تعيين الزبير باشا في عملية الاخلاء ذاتها .

خاوسا: مقتل كل من ستيوارت ومن معه قبل أن يصل الى القاهرة لشرح الحالة على المسئولين بها كى تسسرع الحملة الانجليزية فى التقدم لانقاذ الخرطوم .

سادسا: مقتل جوردون باشا قبل ان تصله حملة الانقاذ بعد ان ضيق عليه الساسة الانجليز الخناق من جميع النواحى ، فكلما كان يقترح كانوا هم يرفضون دون بديل لمقترحاته ، حتى اقى مصيره المحتوم على أيدى المهديين ،

سابعا: بروز مكانة وأهمية الزبير وسلط هذه الأحداث . وظهوره بهظهر الرجل المنقذ الذي لا غنى عنه في جميع الأحوال .

ثامنا: القضاء نهائيا على النفوذ المصسرى فى السسودان بستوط العاصمة الخرطوم فى ايدى المهديين ومقتل جوردون وفشس حملة ولسلى .

تاسعا: يضاف الى ما سبق من نتائج رئيسية أنه كان هناك منائج جانبية أو فرعية أهمها فقد الحكومة المسسرية للكثير من الأموال ، والاسلحة والذخائر ، والسفن وما الى ذلك من المخزونات التى كانت توجد بالخرطوم وعواصم المديريات .

وهكذا كها راينا النتائج التى ترتبت على عدم الأخذ باقتراح جوردون باستخدام الزبير وهى ولا شك كان لها تأثيرها الواضح على الموقف السياسى والعسكرى فى كل من مصر والسودان وما جاورها فى ذلك الوقت ، ولو أن الحكومة البريطانية لم تتشدد وتصر على عنادها ، لكانت النتائج التى سبق ذكرها عكس

ذلك ، ولكن لم يكن هناك من سبيل الا أن تتقبل الحكومة المصرية هذا الوضع على مضض منها نتيجة الضلط السياسى الذى مارسته عليها بريطانيا ممثلة في معتمدها السليسير ايفيلين بارنج (كرومر) وما تبع ذلك من احتلالها المسكري لمصر.

# ما بين مؤيدى ومعارضي استخدام الزبير في السودان:

وقد كان هناك الكثير ممن كانوا يؤيدون اقتراح استخدام الزبير في السودان وكذلك كان هناك القليلون الذين يعارضون ذلك ، الا أن المنطق والصواب يقران استخدام الزبير في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان ، لأنه لم يكن هناك من حل تخر للخروح من هذه الأزمة التي تفاقمت في ذلك الوقت ، وسوفه نعرض هنا لآراء من تناولوا هذا الموضوع في المعالجة التاريخية من مؤرخين وسياسيين سواء من المصريين أو الأجانب ،

كتب السياسى المعروف ونستون تشسرشل يقول فى هذا الموضوع: « .. يجب على مؤرخى المستقبل اننسهم فى تقرير أيهما كان على حق أو على باطل ؟ جوردون ومؤيدوه أم الحكومة الانجليزية ؟ والذى يبدو أن الحكومة البريطانية لم تكن مهتمة فعلا بهذه المسألة فحينئذ فى هذه الحالة ليس لديها هناك أى سبب أو حق فى تنويتها الفرصة على الزبير » . وفى موضع آخر يقول : « . وكان رفض السسماح بتعيين الزبير باشا بمثابة قبول أو التسليم بأن شئون أو أعمال السودان كلها هى فى المقام الأول تمس شرف انجلترا كما أنها تبس شرف مصر . . وبرفض السماح للزبير باشا للذهاب الى السودان بدأ نزاع طويل يتخلله نوع من الياس بين الحكومة ومؤيديها ومعارضيها ، وكان من الواجب على الأطراف الفرعية التى لها صلة بالوضوع أن تقترح حلولا اخرى

عندما أوصى هؤلاء برغض طلب الزبير رغم أن جوردون ومن معه كانوا يضعون الخطة تلو الخطة بقصد عدم فقد الأمل فى الوصول لى حل مناسب ، ولكن الطرف الآخر وهو الحكومة البريطانية اتخذ موقفا عكسسيا يتسسم بالصلف والعناد تجاه هذه المشكلة .. »(١١٧) .

ونخرج بنتيجة مؤداها أن ونستون تشرشل \_ وهو رجل له ثقله نمى عالم السياسة \_ كان من مؤيدى الأخذ بأحد الحلول التى المترحها جوردون ومن أهها استخدام الزبير باشا ، وليس رغضها جميعا دون أدنى سبب لذلك ، وقد علب كما رأينا موةف حكومته المتشدد من جهة عدم قبول تعيين الزبير فى السودان دون النظر لمصلحة مصر وانجلترا من وراء تعيينه .

ومن الآراء التى عرضت بشأن استخدام الزبير ما كتبه د . جسلال يحيى بقوله : « . . بدأ الجنرال جوردون مهمته فى الخرطوم دون أن يظهر من بعد النظر مثل ما أظهره مساعده الكولونيل ستيوارت ، غاعتقد منذ وصوله للخرطوم أنه جاء الى السودان محررا ، ولكن سرعان ما تبلور شعور السودانيين نحوه وشسعر هو بالاتجاه الطبيعى لهذا التبلور ، فاضطر الى تغيير اتجاهه بشكل يجعل منه أكثر تطابقا مع أوامره التى استلمها من لندن ، وسرعان ما شعر جوردون بتلك الحمى التى سادت السودان في ذلك الوقت حقيقة أن جنوده كانوا من المسريين والسودانيين ، ولكنه كان أجنبيا قبل كل شيء ، وكان جوردون يعتبر بالنسبة لتلك الجماعة من الثوار — الذبن كانوا يأسفون على الغاء تجارة الرقيق — أكبر عدو قديم ، وأخذ انجاه الثورة الديني يزداد وضوحا بعد وصول جوردون المسيحى ، شعر جوردون اذن بنوع من العزلة النفسية ، وشعر أنه لن يقدر على عمل آي

شىء بمفرده ، فأخذ يطلب من المحكومة الانجليزية فى كل يوم طلبا جديدا ويقترح عليها اقتراحا خاصا .

وكان اقتراح جوردون الخاص بارسسال الزبير هو اكثر الاقتراحات التى الح عليها ، ولم يكن يهدف من هذا الا الى توكيد فصل السودان عن مصر ، وتوكيد سيطرة انجلترا على شئون السودان ، وقد استطاع فى هذه المسألة أن يكسب تأييد السير ايفلين بارنج، وهو من اعتبرته انجلترا خبيرا فى الشئونالسودانية، وكان هذا غاتمة لتأييد آخرين من المسسئولين البريطانيين فى القاهرة ، وهكذا نرى ان سستيوارت الذى كان مترددا فى هذا الموضوع يصبح المنادى بتنفيذ هذه السياسة ، مثله فى هذا مثل نوبار ، وسيؤيد السير ايفيلين بارنج جوردون فى هذا المشروع كل التأييد وسسيئسف مر الأسسف على رفض الحكومة البريطانية له ، . » .

وفى موضع آخر يقول: « .. ووجدت الحكومة البريطانية نفسها فى موقف حرج ، وخاصة ازاء الرأى العام البريطانى ، واحتجاجات جمعية منع تجارة الرقيق . وكان جوردون قد بدأ باعادة تجارة الرقيق فى السودان ، وأخذ يطالب بارسال الذى كان أكبر تاجر للرقيق فى الاقاليم السودانية . ولم تكن الحكومة البريطانية مستعدة للتفكير فى هذه الأمر ، وكانت ترفض كل مسئولية تنتج عن ارساله .. » .

وفى موضع آخر يقول: « . . واخيرا غان فكرة ارسسال الزبير الى الخرطوم قد رفضت نهائيا ، وكان هذا الرفض البات سببا فى نشوب الخلاف بشكل نهائى بين حكومة لندن ومبعوثها فى الخرطوم ، فاعتقد جوردون بأن حكومته تريد فرض رأيها عليه ، وأن تحرمه من حرية الحركة ، وتقطع عليه خط التراجع ، واعتقد

أن رفضها الموافقة على ارسهال الزبير لاخلاء الحاميات من السودان يغرض عليها مسئولية انقاذه هو في وقت قريب . واذا كان على الحكومة البريطانية أن تحدد مسئولياتها ومسئوليته هو كفلم يكن عليها الا أن تقبل استقالته بن هذه المهمة ولكن شيئا من هذا لم يقع ، وفقد جوردون سيطرته على أعصابه ، ولكنه بتى في الخرطوم بدعيا أن شرغه الشخصى يحرم عليه التخلى عمن عهد بهم اليه »(١١٨) .

حتى السير ايفيلين بارنج بعد مضى عدة أعوام يرى إن استخدام الزبير كان أمرا واجبا ، ولو لم تضع الحكومة البريطانية العراقيل التى تمنع استخدام الزبير وقت ارسال برقية جوردون الأولى مى ١٨ غبراير سنة ١٨٨٤ م لتغير سير الحوادث ، ولو أيد ستيورات جوردون مرة واحدة لاضطر بارنج للاسستسلام لالحاح جوردون في طلب ارسال الزبير ، وهو الطلب الذي كره الموافقة عليه في الابتداء ، ولأمكن سفر الزبير في نهاية فبراير أو أوائل مارس ، ومن الجائز أن اعلان سفره كان سيوف يمنع القبائل المتارجحة في موقفها حول الخرطوم من الانضمام للمهدى . ولكن الفرصة المواتية أغلتت سريعا ويتضح مما حدث بعد بحث للمسألة امتد الى أسبوعين وهو أكثر من المدة الضـــرورية لبحثها ، وحتى لو خضعت الحكومة البريطانية وقت انتهاء المراسلات نمي منتصف مارس لما أمكن عمل شيء مفيد بعد فوات النرصة ، وقد كتب لورد نور ثبروك لبارنج يبلغه بأنه يعتقد بأنه لو أرسل الزبير الزبير لكان ارساله رمية من رمايات مقاس ، وان جميع الاحتمالات كانت توحى بانقلاب على جوردون ، وأن من شأن توطيد سلطته أن يكون خطره على مصر أكثر من الخطر الذي تتعرض له الآن ، والرأى الذى انتهى اليه لورد نور شروك كان ضد الزبير ، ولو أن

بارنج كان يرى أن الفلطائدة من تعيين الزبير تتأرجح على تلك المجازفات عند الموازنة مع عدم تعيينه (١١٩) •

وفي ٢١ مارس سلفة ١٨٨٥ م أرسل جرانفيل الى بارنج خطابا يبلغه فيه بأنه كان هناك تشكك كبير في الآراء حول استحقاق الزبير لارساله الى السودان ، ولم يكن شيء من هذا القبيل بالنسبة للتصويت في مجلس العموم . فقد حدث أن ثلاثة من الأعضاء المؤيدين للزبير لم يتغلبوا عليه ويوافقوا على اقتراح لوم الحكومة المقدم فقط بل طالبوا برفض اقتراح ارسال الزبير في الحال . أما جلادستون فقد قال نى مجلس العموم فى يوم ٢٣ فبراير سنة ١٨٨٥ م ٤ أنه لو وافقت الحكومة البريطانية على ارســـال الزبير عندما طلب منها ذلك ، لكان اى خطاب يرسله هذا المجلس الى التاج كافيا لشمل حركة الوزارة قبل مضى ١٨ ساعة ، وبرغم أن قرار الرفض كان نتيجة لراى الوزارة وحكم اعضائها ، أن أكثر هذا الدناع صحيح لولا وجود الاختلاف البين بين الحكومة من جانب والبرلمان والجمهور في الجانب الآخر فالأولى كانت على علم بالحقائق ، والجانب الآخر يجهلها الى هد كبير ولو تم تعيين الزبير لكان من المحتمل المكان تفادى وقوع كارثة بالخرطوم ، فاذ! كان بارنج على رأيه هذا فالمسئولية الرئيسية واقعة بالطبيعة على الحكومة التي يراسسها جلادستون وكانت العدالة تقضي بتسسمة هذه المسسئولية بين البرلمان الانجليزى والشعب وخصوصا جمعية محاربة تجارة الرقيق ، وبالرغم من ذلك وحتى بع افتراض عدم الخطأ في تقدير الحقائق يجب التسليم بأن أي حكم غير صائب في مسألة بالغة الصعوبة كهذه المسألة يستحق النساسح غيها على الأقل(١٢٠) .

ويمكن تلخيص الأسباب التى أدن الى عدم استخدام الزبير غيما يلى:

اولا: الموقف المتعنت الذي اتخذته جمعية مقاومة تجارة الرقيق تجاه الزبير ، واثارتها للرأى العام البريطاني عن طريق الصحف ، وكذلك الحكومة البريطانية ممثلة في جلادستون وجرانفيل .

ثانيا: سياسة المراوغة التي مارسستها الحكومة الانجليزية تحت رئاسسة جلادستون وجرانفيل في الاجابة على المقترحات والحلول التي كأن يقترحها جوردون ، ويبلغها الى المسئولين في الحكومة الانجليزية عن طريق السير ايفيلين بارنج في القاهرة ومهاطلة الحكومة في اتخاذ رأى حازم وصريح في أي منها .

ثالثا: الضغط الذي مارسته الحكومة الانجليزية على الحكومة الاصرية لكى تمنعها من أن تتخذ أي قرار من جانبها تراه ضروريا لانقاذ الموقف في السودان ، وعلى الأخص الأخذ باقتراح استخدام الزبير الذي لم يكن هناك حل بديل له لانقاذ الموقف .

رابعا: عدم ثقة الحكومة الانجليزية فى المقترحات والآراء التى اقترحها جوردون حلا للموقف الشائك فى السودان ، مها جعلها تستفرق مدة أكثر من اللازم للتأكد من صحة مقترحاته هذه ، مها جعل الموقف فى السودان يسير من سيىء الى اسوا حتى افلت زمام حل الموقف من يديها فى النهاية .

فاهسا: السرية التي فرضتها الحكومة الانجليزية وساستها على البرقيات والمكاتبات المتداولة بينها وبين بارنج من ناحية وبين مارنج وجوردون من ناحية اخرى حول اقتراح استخدام الزبير في السودان أو تعيينه حاكما علما عليها ، مما جعلل الرأى العام البريطاني والصلحانة البريطانية تجهل حقائق الموقف ، وحقيقة

شخصية الزبير المؤيدة لتعيينه في منصب الحاكم العام ، والتي لو عرفها الشسعب والصحافة لكان بالامكان أن يتغير الموقف لصالح الزبير ولصالح كل من الحكومة المصسرية والبريطانية والسسودان ذاته ، وفي نفس الوقت انقاذ جوردون من الموقف المتحرج الذي أوقعته فيه سياسة حكومته الملتوية .

سادساً : كثرة ما اقترحه جوردون من خطط وافكار الواحدة تلو الأخرى دون التمسك باحد هذه الحلول ولو لمدة وجيزة حتى يتم البت فيها ، مما جعل المسئولين من الانجليز يتشككون فى أيها يصلح للخروج من هذه الأزمة ، كما أنهم كانوا ضد فكرة ارسسال حملة لانقاذ جوردون وتعيين الزبير ، وعلى كل فقد أيد كل من السير اينلين بارنج وستيوارت ونوبار باشيا والحكومة المسرية الاقتراح الخاص بتعيين الزبير حاكما على السودان لانقاذ الحاميات المصرية أولا ولانشاء حكومة مستقلة فى البلاد بعد رحيل جوردون عنها ، وذلك عن اقتناع بمنطق الحقائق والواقع الحى للمشكلة دون أدنى تحيز ، ولكن كان لكل طرف من هذه الاطراف بعض التحفظات التى اشترطها لاستخدام الزبير أو أى حل آخر لانقاذ الموقف فى السودان .

# نفى الزبير باشا الى جبل طارق سنة ١٨٨٥ م:

انتهينا الى أن أعداء الزبير من الانجليز وغيرهم قد نجحوا في مساعيهم من أجل العمل على انهيار اقتراح جوردون باستخدام الزبير في السودان بعد أن وضعوا أمامه ما تساعوا من العراقيل في طريق هذا الحل ، وأغلقول جهيع المنافذ دون أن يطرحوا حلا بديلا لاقتراح استخدام الزبير في أو ابداء أسباب رفضهم لهذا الاقتراح ، أو الأخذ بأحد التهول والتي اقترحها جوردون وستيوارت.

للخروج من الموقف المتازم ، بل رفضوها جميعا وتركوا جوردون ومساعده ستيوارت وحيدين يصارعان المهدى وجيوشه بما لديهم من المكانيات لا تذكر ، الى أن انتهى الأمر بمضرع ستيوارت أثناء نوجههه الى مصر لاسستعجال حملة الانقاذ ، ومقتل جوردون فى النهاية بعد تمكن المهديين من دخول العاصمة الخرطوم ، وفى أثناء وجود ولسلى وحملته فى دنقلة تم ضبط أربع خطابات قيل انها من الزبير باشا أرسلها لاحد المشايخ فى اسوان لتسليمها للمهدى ، فبعث ولسلى ببرقية الى بارنج نى القاهرة بهذا المعنى لكى يأمره بالقبض على الزبير باشا ، وعند عرض هذا الموضوع على الخديو ونوبار باشا لم يوافقا على ما جاء ببرقية ولسلى(١٢١) .

وقد ترتب على ذلك أن أشاع المفرضون من أعداء الزبير أن الهدف الأساسى من المكاتبات التى تم ضبطها والمرسلة من الزبير المهدى ، هو التهدد لهروب الزبير الى السودان لكى يشسارك المهدى نى ثورته وقيادتها ، ثم العمل بعد ذلك معا للزحف على مصبر ، وهكذا أفلح الواشسون فى وشايتهم وتم القبض على الزبير (١٢٢) ،

لم تلبث الأوامر أن صدرت الى قوات البوليس فى مساء ٢١ من يناير سنة ١٨٨٥ م بمحاصسرة قصسر الزبير بالقللى(١٢٣) ومهاجمته لتفتيشه ، والبحث عما يثبت لهم اتصاله بالمهديين ، فلم يعثروا بعد عملية تفتيش دقيقة على شيء يؤيد دعواهم هذه ، معادوا وان كانوا لم يكفوا بعد ذلك عن تحين الفرصة المناسبة للقبض عليه وابعاده عن القاهرة ، إلى أن كان صيف نفس العام عندما دعاه الشيخ عمر السنوسي أحد العلماء المغاربة ، وكان يقطن بالاسكندرية ، لقضاء اشهر التعميف هناك ، فقبل الزبير يقطن بالاسكندرية ، لقضاء اشهر التعميف هناك ، فقبل الزبير الدعوة فسافر الى الاسكندرية ونزل ضيفا عليه ، وفي صباح احد

أيام شهر يوليو سنة ١٨٨٥ م طلب مقابلة الزبير أحد الضباط الانجليزا ، وبعد مقابلته أبلغه في رقة ولطف أن قائد السهيعة انديا \_ India \_ وكان قد تع—رف عليه الزبير من قبسل في دار محافظة الاسكندرية أثناء زيارته له \_ يدعوه لتناول قدح من الشاى على ظهر السفينة في الساعة الرابعة من بعد الظهر فقبل الزبير الدعوة شاكرا ، ومضى الى هذا الميعاد دون أن يدرك ما الذي تخبئه له الاقدار من وراء هذا الكرم المفاجىء من القائد الانجليزي ، وهذه الدعوة غير المنتظرة ، وبعد أن فرغ الاثنان من تناول اقداح الشهيائ وتبادل الاحاديث ، تأهب الزبير لمفادرة السفينة ، عندئذ تلاحظ الزبير أن السفينة قد بدأت ترفع مراسيها ، وتمضى بهم متجهة نحو عرض البحر ، أدرك الزبير المغزى من وراء هذه الدعوة ، ثم تلفت الى القائد الانجليزي كأنها يسأله تفسيرا لهذا الاقلاع المفاجيء ، عندئذ تقدم قائد السفينة نحوه وأبلغه في رقة أنه قد أصبح أسيره منذ تلك اللحظة ، وأن الأوامر قد صدرت أليه بنقله الى جبل طارق (١٢٤) ،

وكان السير ايفلين بارنج للهند أن رفض كل من الخديو ونوبار باشا نكرة القاء القبض على الزبير للهند أمر العساكر الانجليزية بالقبض عليه في منزل الشيخ السنوسي بالاسكندرية كما تم القبض على ولديه ، وارسل الجميع ألى جبل طارق(١٢٥) .

بعد أن وصلت السفينة الى جبل طارق نزل الزبير ومن معه بقصر الملكة فكنوريا بالجزيرة ، وقضى الزبير فى هذا المنفى ما يقرب من العامين ، ولم يسمع له بالعودة الى القاهرة الا فى سمنة الملك مراكبا مراكبا .

وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية أن الزبير باشا قد المضمي ألاسر فترة ثلاثين شهرا ، ونمى مقال كتبه أحد المسسياط

الانجليز الذين كانوا على أتصال بالزبير باشا أثناء فترة أسره بجبل طارق « ١٨٨٥ م - ١٨٨٦ م » أن الزبير قد أقام في مقر محافظ جبل طارق الصيفي(١٢٧) •

وفي خلال الأشهر الثلاثة التي قضاها الحارس مع الزبير رأى الكثير ، فكتب عن الزبير أنه اعتساد أن يقص عليه كيفية سير المفامرات التي قام بها في أوليات حياته في بحر الغزال 6 وعندما توطدت العلاقة بين الاثنين أخذ يحدثه عن السلودان والجنرال جوردون والمهدى وتجارة الرقيق وباشهاوات القاهرة ونظام العوائد والضرائب وطريقة الحكم فى وطنه بطريقة ملؤها الحماسية . وقد كانت هذه الأحاديث تتميز بنوع من الجدية والحقيقة ، وكان ينقلها بترجمة خبيثة رجل يدعى حامد(١٢٨) . وقد كانت اقامة الزبير بجبل طارق طوال فترة أسره تكلفه مبلغا يصل الى مائة جنيه في الشهر ، ورغم ذلك كان يعاني من نقص الأموال ، وقد كانت مسألة ترك الزبير بهذا الوضع السيىء دون ابداء الاسباب لمذلك غير مرضية ، فهو لم يقدم للمحاكمة لجريمة أو جناية ارتكبها '، كما أنه لم يتم الافراج عنه . وقد كان هذا هو السؤال الذي رفعه العديد من مواطني جبل طارق ، الذين كانوا يسائلون أنفسهم في هذا الوقت لماذا لم تطبق وسائل العدالة على الزبير ؟ وكان من الصعب الا تصدق أن السبب كان معروما في حالة عرابي ، ولكن كان الأمر مجرد شك وحكم على أشياء سابقة يمكن الصاقها بالزبير (١٢٩) .

وفى اثناء اقامة الزبير بجبل طارق زاره فى احد الأيام السير جوى آدى ، وطلب منه أن يكون مستعدا لحضور اجتماع مهم يعقد فى تأعة الاجتماعات بالقصر فى اليوم التالى ، وفى الموعد المحدد الجتمع المؤتمر بحضور الحاكم ، وياور خاص لجلالة الملكة ، وبعض

الضباط الانجليز والمترجمين ، وبدأ الحديث بسؤال الزبير في مسالة تبول الحكم في السودان مستقلا عن حكومة مصر ، وقد كان المتراحا غريبا بالنسبة للزبير لم يسعه الا أن يرفضه رفضا بأتا ، فلم يكن على حد قوله : « . . تاريخ أسرتنا منذ عام ١٨٢١ م اي منذ بدء اتصال ولائها باسرة الحكم في مصر لا يقبل هذه الخيانة أو عرضا لحكم السودان عن طريق الانجليز » . وكان من الواضيح أن الانجليز يريدون أن يجيب الزبير بالايجاب ، ويجعلوا منه أجيرا لمصلحتهم ، فلما اشتد الجدل حول هذا الأمر غادر الزبير الاجتماع غاضبا ، وأبى أن يخوض في شئون بلاده مع هؤلاء الانجليز (١٣٠٦) .

وكتب جاكسون عن الزبير عندما كان يتناقش معه فى الدور الذى لعبته بريطانيا من اجل ارساله الى جبل طارق بقوله له : « . . انت انجليزى غير متفهم او مدرك ولكنك سطحى بسلط بالنصبط » وقد كان الزبير دائما يرجع فضل اطلاق سراحه من جبل طارق الى السين وينجت ، وفى احدى المناسسبات أعطى جاكسون تعبيرا ملموسا يدل على اعترافه بالجميل تجاه السسبر وينجت (۱۳۱) .

ويصف المستر سحنى لو الزبير عندما تعرف عليه حديثا بقوله أنه ذكى وبشوش وشحفيق وجنتلمان ، فقد تجاذب معه الحديث بعد تناول طعام الغداء فى أحد الأيام فى مقر الحاكم ، ويضيف المستر سدنى لو فى وصف الزبير بانه كان رجلا يبدو عليه سمات العظمة ، فارع الطول نحيل الجسد ، وكان دائما يلبس الطربوش وأحيانا العمامة ، ونى بعض الأوقات كان يرتدى قبعة من السلك ، كما كان يتسم بالصراحة والوضوح ، ولكنه نادرا ما كان يرتدى الزى العربى ، وفى بعض الاحيان كان يرتدى زيا أزرق اللون ينتمى الى عصر الامبراطورية الثانية ، ولكنه فى

المادة كان رداؤه أسمر اللون أو بلون الخردل وفي بعض الأحيان يرتدى جاكيتا ضيقا أسود اللون وسروالا مخططا وسلايا بن الجلد وحذاء شرقيا مألوغا ، وكان في ردائه هذا أشبه بالأوربي الذي لم تكتمل مدنيته ، وكانت يداه مرسسومتين بدقة حسساسة ذات اصابع طويلة جدا وقدماه نحيفتان طويلتان أيضا ، أما ملامجه فكانت سوداء جدا وغريبة حقا على ذلك اللون الأسمر ، وكانت جبهته بارزة تشبه الجمجمة يبدو الجلد منها مشسدودا والعينان غائرتین لا یکاد یبدو لهما بریق ، ولم یکن پتزین بایة مجوهرات باستثناء خاتم شهاحب اللون غير شيفاف كان قد احضره معه من بحر الفزال ، وقد منحه للمستر سدني لو عندما غادر جبل طارق . وقد كان الزبير نادرا ما يخرج من مقره الى الأرض المحيطة لأنه إم بكن يشعر بالابتهاج في هذه المنطقة التي حددت فيها اقامته أو بالنسبة للظروف المحيطة به ، ولكن خطواته كانت تتصف بالسرعة والانسياب والتى نسميها بحركة الحصان ، وقد كان هناك وداع حزين بين كاتب المقال والزبير أراد الزبير أن يسمجله بقوله: « لقد أغد حيت رجلا عجوزا وأصبحت من الآن أترقب الموت ، ولكنني قبل أن أموت أحب أن أرى بلادى التي شهدت أيام صباي تنعم بالسكينة والسلام ، وأن أرى التجارة تزدهر عبر النيل من أقصاه الى أدناه قد لا أعود الى وطنى ، ولكن اذ ما تيسر ذلك فاننى سأعمل على تقديم النصيحة التي اعطيها الآن لشعبي الذي سيبارك ويذكر اسمى بكل ما هو طيب لاننى لا أرغب نى أن أكون عظيما ، فسوف أنال ما أستحقه من دعوات في قبري بعد موتى بزمن طويل ولو أنهم استخدموني لعمل أي شيء فاني ساكون مسرورا وسيكون ذلك شسيئا طبيا ، واذا لم أعد بلا فائدة فان ذلك أيضا شيء طيب ، ولكن دعنى وعائلتي نرحل من القاهرة الى الســـودان فسوف أذهب الى احدى المدن المقدسة مكة أو المدينة أو القدس ، وهكذا أقضى بقية أيامى .. ١٣٢) . كانت هذه آخر كلمات الزبير وهو يودع صاحب هذا المقال والحارس لمقر اقامته ، وقد رأينا كيف انها تعبر عن نفس صافية لا يلمؤها الحقد أو الضغينة على أحد بل كانت هذه النفس فريسة لمن ظنوا به سوءا دون أن يحمل لهم هو أي كراهية زغم ما فعلوه معه .

وقد اعتاد الزبير اثناء فتره اسره ان يسلى نفسه بترديد بعض القصائد من الشعر يجد فيها وحدته ، وملاذا للتفريج عن نفسه ، وبعد أن أمضى هذه الفترة الطويلة في الأسسسر وتأكد المسئولون من براحته ، أو على وجه الصواب زال السبب الذي أخافهم من بقائه في القاهرة ، في الوقت الذي بلفت فيه المهدية أوجها في السودان ، فأخلى سبيله وسسمحوا له بالعودة الى القاهرة ، فبلغها في شهر اغسطس سنة ١٨٨٧ م وتشرف بمقابلة جناب الخديو محمد توفيق الذي شمله بعطفه واهداه عربة فاخرة تجرها الجياد ، وسيفا أثريا نقشت عليه كلمة الحروب الصليبية ورصع مقبضه بالذهب والماس (١٣٣) .

#### هوامش الفصلل الرابع

(۱) ه . س جاکسون ( ترجبة عزیز پوسف عبد المسیح ) : جوردون باشا . ۱۸ – ۱۷ می می ۱۷ – ۱۸ – ۱۷ می می ۱۷ – ۱۸ (۲) د المستح (۲) د المستح (۲) د المستح (۲) د المستح (۱) د المستح (۱)

التاسع عشر ج ١ ص ٩٤ ٠

(٧) صارى نصوحار أونيها التقى الجيش العثمانى تحت قيادة السردار محمد على باشا بالجيش الروسى تحت قيادة البرنس الكسندر ولى عهد تيمسر روسيا ، الذى كان قد تحصن فى هذه المدينة وكان الزبير قد عهد له بقيادة احدى فرق الجيش العثمانى ووكل اليها فى هذه المعركة بمهمة القيام بالهجوم على تحصينات العدو بقصد فتح ثغرة فيها كى يستطيع منها الجيش العثمانى ان يتدفق خلال الجيش الروسى وكانت خطوط العدو منيعة ، فحاول الزبير بفرقته ان ينائ من هذه التحصينات بالهجوم عليها بالمواجهة فلم يستطع و الا أنه فى فجر اليوم التألى فوجىء الأعداء والنوم يداعب أجفانهم برجال الزبير وهم يدفعون أمامهم حشودا من الخيل كان الزبير قد أمر بأن توقد صهواتها بالقش وأن تضرم فيه البار ، فلها أحسن الخيل بالنار فوق ظهرها مضت تعدو وتثب ورجال البزير من خلفها يوجهونها نحو صفوف الأعداء ، الذين ما لبث الهرج والمرج أن وقع بينهم من جراء هذه المفاجأة ، فأنتهن الزبير هذه الفرصة وتلف الى المعركة مكل قوته من جراء هذه المفاجأة ، فأنتهن الزبير هذه الفرصة وتلف الى المعركة مكل قوته في فيض وقتلة قليل تحتى كان قد المستماع زحزهة البهش الروسى عن مواقعه في فيض وقتلة قليل تحتى كان قد المستماع زحزهة البهش الروسى عن مواقعه في فيض وقتلة قليل تحتى كان قد المستماع زحزهة البهش الروسى عن مواقعه في فيض وقتلة قليل تحتى كان قد المستماع زحزهة البهرس الروسى عن مواقعه في فيض وقتلة قليل تحتى كان قد المستماع زحزهة البهرس الروسى عن مواقعه في فيض وقتلة قليل تحتى المنازة المنازة المنازة و المنازة المنازة و ال

وغشع الثفرة المنشودة في صفوفهم ، فلم يلبث الجيش العثماني أن تدفق من خلالها واحتدمت المعركة ، واستمر التنال الى ما بعد منتصف الليل وانتهت المعركة بانتصار الجيش العثماني بفضل شماعة ودهاء الزبير ،

- (٨) سعد الدبن الزبير : الزبير باشا رجل السودان ص ص ١١٤ -- ١١٥ ٠
  - (٩) سعد الدين الزبير: نفس المرجع ص ص ١١٩ -- ١٢٢ •
- Gessi, R.: Seven years in the Budan P. 305.
  - (١١) عبد الرحمن زكى: المرجع السابق ص ٩٤ .
    - (۱۲) عبد الرحبن زكى: ننس المرجع ص ٩٤ -
- (۱۳) السعيد بك حسين : احد سناجق الجيش لدى جوردون وكان من قبل يعمل نخاسا مع ابن الزبير ، وهو من قبيلة الجميعاب ، ولما استماله حوردون ولاه مديرية شكا ، ثم خرج على الحكومة ولكن تم اخضاعه وجيء به الى الخرطوم وأنعم عليه جوردون بعد ذلك برتبة الميرميران الرئيعة مع لتب باشا وهينه تومندأنه على جنود الباشبوزق وجعل حسن ابراهيم وكيلا له .
- أاً! تريس ابتر: كان من اتباع والد سليمان وعتب سبن جوردون له نتيجة وشايته بسليمان تبكن من استمالة تنصل المانيا بالخرطوم نظير الله جنيه المبرق لجوردون يخبره بأن ادريس ابنر قد سبجن ظلما وانه برىء مما نسب أليه وكان قنصل المانيا من أخص أصدقاء جوردون ويثق به ثقة عبياء المانيا من أدريس وعينه مديرا لبحر الغزال والتمس له من الجناب العالى الرتبة الثالثة وأمام مذا الإجراء الذي اتخذه جوردون لم يسع ابراهيم غوزى باشا الا أن قدم استقالته لجوردون محتجا باعتلال صحته المتبلها كما أنه راها غرصة لأن يرضيه نعينه حاكما على اقاليم خط الاستواء وأنهم عليه برتبة الأميرالاي والوسام المجيدي الثالث .
- (۱۵) ابراهيم غوزى باشا: من الشخصيات العسكرية المصرية غى السودان، وقد كان له دوره غى أحداث بحر الغزال وثورة سسسليمان ، وراغق جوردون وستيوارت باشا أثناء توجههما الخرطوم نى ٢٧ يناير سنة ١٨٨٨ م اتثنية الاغلاء، وبعد ذلك قبض عليه وسجن بعد ستوط الخرطوم ، ولكن أغرج عنه بعد ذلك ضمن هم سجبنا بعد دخول الجيش الصرى الانجليزى أم درمان سنة ١٨٩٨ م .
  - (١٦) سعد الدين الزبير: المرجع السابق من من ١٢٤ -- ١٢٦ .
- Gessi, R.: Op. Cit., PP. 116, 181 —182.
  - (١٨) سبعد الدين الزبير: المرجع السابق ص من ١٣١ -- ١٣٣ .
- Jackson, H..: Op. Cat., P. 100.

- (٠٠) سعد الدين الزبيّر: المرجع السابق من من ١٣٤ ١٣٥٠
- Gessi, R : Op. Cit., P. 240.
- محمد ممبرى : الابمراطورية السودانية في الترن التاسيع عشمورية من ٢٢) محمد ممبرى : الابمراطورية السودانية في الترن التاسيع عشمورية من ٢٢) محمد ممبرى : الابمراطورية السودانية في الترن التاسيع عشمورية من ٢٢)
- آ (۲۳) شوقی عطا الله الجبل (دیکتور) : تاریخ سودان وادی النیل ج ۲ من من ۱۸۶ – ۱۸۶ ۰
  - (٢٤) شوتى مطأ الله الجبل ادكتور) : ننس إلمرجع ج ٢ ص ١٨٦٠
    - (٥٧) ضرار عالم ضرار تاريخ السودان الحديث ص ٩٢ .
- (٢٦) سواكن : وهى تقع على البحر الاحمر وهى عبارة عن جزيرة مخيطها ميل ونصف ميل ، وهي مدينة تجارية قديمة النعهد عهى تربط السودان بالحجاز والهند ومصر ، ويربطها بالسودان طريق بربر ، وقد المنتحها السلطان سليم العثماني سبئة ، ١٩٦ م مظلت تابعة للدولة العلية يتولاها حكام من قبل والى الحجاز الى أن تنازل الباب العالى عنها لحسر سنة ١٨٦٦ م .
- وقد عينه المهدى أميرا على المعرف المه من اكراد ديار بكر الذين حضروا الى سواكن مع السلطان سليم الفاقح واختلطوا بالهدندوه وكان منهم تبيلة النتناوى وقد ولا من سنواكن ونشنا بها واشتغل بالنجارة مع السودان والحجاز بالرتيق ولا منعت المحكومة تجارة الرقيق ساعت حالته وسجن مرة اخرى على جدة مع أخيه بسبب اتجارهما بالرتيق ومندما علم بالدعوة المهدية أعتقد عيها وآمن بها ومات عليها وكان بعرف اللغة العربية ولغة الهدندوه والبجة وكان شهما شجاها مهيئ وقد عينه المهدى أميرا على السودان الشرقى .
- (٢٨) جلال يحيى ( دكتور): مصر الأغربتية والأطماع الاستعمارية في الأترن التاسع عشر ج ٢ ص ٢٦٦ ٠
- (٢٩) شوقى عظا الله الجمل (دكتور): المرجع السنابق ج ٢ من ١٨٧٠
  - (٣٠) سعد الدين الزبير : المرجع السابق صص ١٩١ -- ١٩٢ •
- (٣١), مسير سارتوريوس: وهي زوجة الكولونيل سارتوريوس مساعد بيكر باشبا قائد حملة سواكن .
  - (٣٢) سعد الدين الزبير : نفس المرجع من ١٩٢ .
    - (٣٣) ترنكتات : برما على سناحل البحر الأحبر .
  - (٣٤) جلال يخيى: (دكتور): المرجع السابق ص ص ٥٢٥ ــ ٢٢٦ .
    - (٣٥) جلال يحيى (دكتور) أن نفس الرجع من ٢٠٢ .

- (٣٦) انظر تفاصيل ثورة سليما نمي أول الفصل ٠
- (٢٧) ه . س جاكسون : ( ترجبة عزيز يوسسف عبد المسهم ) المرجع السيسمايق ص ٥٥ .
  - (۲۸) معدد مبری: المرجع السابق ص ه ۸ ۰
- (۴۹) رؤوف باشا: ( ۱۲۹۳: ۱۲۹۹ هـ ــ ۱۸۷۹ : ۱۸۸۲ م ) خلان جوردون وصدر الأمر العالى بتعيينه عن ١٥ ربيح الثاني سنة ١٢٩٧ ه المواعق ٢٧ مارس ١٨٨٠م وقد باشر رؤوف باشا جبيع الأعمال التي نيطت به مهمة ونشاط وأهتم على وجه الفصوص لتحديد النفقات وتحصيل الإموال وكان أقر الولاة الذين حكموا السودان تبن الثورة المهدية .
- (٤٠) مكى شنبيكة: (دكتور): السودان نمي قرن ١٨١٦ -- ١٩١٩ م ص ص · 14. - 144
- (١١) زاهر رياض (شكتور) : السودان المعاصير منذ الغالج المصري عتى الاستقلال ص ١١٩.
- (۲۶) محبد غؤاد شکری (دکتور) : مصر والسودان ( تاریخ وحدة وادی النيل السياسية في القرن التاسع عشر ١٨٣٠ - ١٨٩٩ م.) ص ص ٣١٧ - ٢١٥ .
  - (٤٣) زاهر رياض (دكتور) : المرجع السابق من من ١٢٢ --- ١٢٣ .
  - (٤٤) حبد شنیق : ( مذکراتی نی نصف قرن) می می ۲۷۷ ــ ۲۷۸ .
    - (٥)) سعد الدين الزبير: المرجع السابق صي ١٨٦٠.
- Moorhehead, Alan: The White Nile PP. 223 ?24. ({7)
- $(\xi Y)$ Crabites, P.: The Sudan and slavary PP. 200 — 202.
  - (٨٤) جلال يحبى: (دكتور): المرجع السابق ص ص ١٨٥ -- ٢٠٠.
    - (٤٩) صرار صالح ضرار: المرجع السابق ص ١٤٥٠.
  - (٥٠) الشاطر بوصيلي : معالم تاريخ سودان وادي النيل ص ١٧٦ .
- Moorehead, Aaln: Op. Cit., P. 224.
  - (١٥٢) الشاطر بوصيلى: المرجع السابق من ص ١٧٦ -- ١٧٧ .
  - (۱۹ه) مكى شبيكة (دكتور): المرجع السابق ص ص ١٩٤ سـ ١٩٥٠.
    - (١٥٤) شوقى الجبل (دكتور): المرجع السابق ج ٢ جب ١٨٨؛ .
    - (٥٥) مكى شبيكة (مكتور) المرجع السابق من ١٩٥٠ .

(١٥) تقدم أن الحكومة المصرية لما بلغها خبر هلاك حملة هكس غي شيكان قر رايها على اخلاء السودان غلما عيض هذا القرار على وزارة بسيريف باشسا للتصديق عليه قدم الوزراء استعفاءهم من الوزارة غشكلت وزارة أخرى برئاسة نوبار باشا غي يناير سنة ١٨٨٤ م وعرض الترار عليها غصدته وندب لهذه المهمة عبد القادر باشا غاعتذر لأنه كان متيتنا الغشل بغير أجند ، غنيب لها جوردون غمضر للقاهرة غي ٢٥ يناير ١٨٨٤ م وتشرف غي اليوم التالي بمتابلة الخديو عامدر له غرمانا بنوليته حاكما عاما مغوضا على السودان وأمرا آخر يتضمن الغرض الذي ندب له وهو الإخلاء وغمواه « أن الغرض من ارسائكم الى السودان ارجاع الجنود والموظنين الملكيين والتجار الى مصر وذلك مع حفظ النظام غي البسسلاد باعادنها الني سلالة المؤك الذين حكوها قبل النتح المصرى ولنا مزيد الثقة انكم باعادنها الني سلالة المؤك الذين حكوها قبل النتح المصرى ولنا مزيد الثقة انكم باعادنها الني الطرق لانهام هذه المهمة طبقا لرغبتنا والسلام » .

(٥٧) الكولونيل ستيوارت: الذى قدم تقرير عن السودان فى سنة ١٨٨٦ م وهو الذى صحب جوردون بعد ذلك الى الخرطوم فى غبراير سنة ١٨٨٤م فى مهمة احلاء السودان ، ثم قبله النوار المهديون عند قرية هبة فى طريق عودته مع آخربن الى مصر بالقرب من أبى حمد فى ١٨ سبتمبر سنة ١٨٨٤م بعد ثمانية أيام فقط من مغادرته الخرطوم ،

```
(٨٥) زاهر رياض (دكتور): المرجع السابق ص ١٢٥٠٠
```

(٦٠) مكى شبيكة ( دكتور ) : الرجع السابق ص ١٩٥٠

(٦١) كرومر: (تعريب عبد العزيز احمد): بريطانيا في السودان ص ٥٠٠٠

(٦٢) غيرار مبالح غيرار: المرجع السابق ص ١٤٧٠

Churchill, W. : Op. Cit., P. 38. (47)

(٦٤) مكى شبيكة أدكتور): المرجع السيابق من ٢٠٥٠ .

Churchill, W.: Op. Cit., PP. 38 -- 39. (70)

(٦٦) حكى شبيكة (دكتور): المرجع السابق ص ٢٠٥٠ -

(٦٧) محمد مبرى : المرجع السابق ص ١١٢ ٠

(٦٨) كروبر ﴿ تعريب عبد العزيز حبد ﴾ : المرجع السابق من صن ١٠٥ ـــ

7.7

(٦٩) كررمر ( تعريب عبد العزيز أحبد ): من ص ١٠٦ -- ١٠٧ ٠

(٧٠) كرومر ( تعريب عبد العزيز أحبد ): ننس المرجع ص ١٠٧ .

```
(٧١) راهر رياض (دكتور): المرجع البابق ص ١٢٧٠
      (٧٢) كروبز ( تعريب عبد العزيز، أهبد ) : المرجع السنابق، ص ١٠٩٠٠
 (۷۷) كرومر (تعريب عبد العزيز أحيد): نفس المرجع من صن ١٠٩ - ١١١ ،
         (٧٤) كرومر (تعريب عبد العزيز حيد) : نفس المرجع ص ١١١ ه
     (٥٥) كرومر (تعريب عبد العزيز احمد) : نيس الرجع ص ١١١ ٠
        (٧٦) كرومر (تعريب عبد العزيز أحمد) : نفس المرجع ص ١١١ ٠
       (٧٧) كروبز (تعريب عبد العزيز أحبد) : نفس المرجع ص ١١١ ٠
 (٧٨) على ابراهيم عبده (دكتور) : المناهسسة الدولية في أعالى النيل
                                         ٠٨٨٠ - ١٩٠٦ م ج ١ ص ٨٨٠
 (٧٩)؛ اللورد نورثبروك : وزير البحرية البريطانية مي حكومة جلادستون .
(٠٨) كرومبر (تعريب عبد العريز أحبد) : المرجع السابق ص ص ١١٢ --
                                                                . 117
 (٨١) كرومر (تعريب عبد العزيز أحبد): نفس المرجع ص ص ١١٨ -- ١٢٠٠
 (٨٢) كروور (تعريب عبد العزيز أحد): نفس المرجع صرص ١٢٠ - ١٢١ ٠
(۸۳) كرومر (تعريب عبد العزيز احبد): نئس الرجع صحص ١٢١ - ١٢٢ . ٩
    (٨٤) كرومر (تعريب عبد العزيز احدد) : نفس المرجع من ١٢٢ ٠
        (٥٨) كرومر (تعريب عبد العزيز أحبد) : نفس المرجع ص ١٢٢٠٠
(٨٦) كرومر (تعريب عبد العزيز احبد): نفن المرجع صرص ١٢٣ -- ١٢٤ •
           (٨٧) كرومر (تعريب عبد العزيز): نفس المرجع ص ١٢٤٠٠
(٨٨) كروس (تعريب عبد العزيز احبد) : نفس المرجع صحص ١٢٤ -- ١٢٥٠٠
(٨٩) كرومر (تعريب عبد العزيز احمد): نفس المرجع صص ١٢٥ -- ١٢٦٠٠
(۹۰) ابراهیم موزی نالسودان بین یدی جوردون وکتشنر ج ۱ ص ۳۰۰۰
             (٩١) انظر ملحق الواائق المنشورة الواتيقة رتم ( ) ٠
                  (٩٢) انظر ملحق الوثائق المنشورة رقم ( ) .
    (۹۲) كرومر (تعربي مدد العزيز احمد) : المرجع السابق ص ۱۲۷ .
    (۹۶) ابراهيم غوزي : المرجع السابق ج ١ ص ص ٥٠ ٢٩٧ ٠
(٥٥) كرومر )تعريب عبد العزيز أحدد) : المرجع السابق صرص ١٢٧ --

    14x

Moorehead, Alan : Op. Cit., P. 219.
                                                          (11)
(٩٧) كرومر (تعريب عبد العزيز اهيد) : المرجع النسابق من ص ١٢٨٠ --
                                                              . 177
```

```
(٨٨) انظر ملحق الوثائق المنشورة الوثيقة رقم (
(٩٩) كرومر (تعريب عبد العزيز أخبد) : المرجع السابق ص ص ١٢٦ سه
                                                                  171
Churchill, W.: Op. Cit., P. 43.
                                                         (1..)
(١٠١) كروبر (تعزيب عبد العزيز أحبد): المرجع السابق ص ص ١٣١ --
                                                                  121
Moorehead Alan : Op. Cit., P. 250.
                                                          (1.1)
(١٠٣) كرومر (تعريب عبد العزيز أحمد) : المرجع السابق من من ١٣٢ -
                                                                  177
(١٠٤) كزومر، (تعريب عيد العزيز أحمد) : تقس المرجع ص ص ١٣٣ --
                                                                 371.
(١٠٥) كرومر (تعريب عبد العزيز احمد): نفس المرجع ص ص ١٣٤ -- ١٣٥ ٠
(١٠٦) كرومر (تعريب عبد العزيز احمد) : نفس المرجع صمص ١٣٤ -- ١٣٥ -
(١٠٧) كروبر (تعريب عبد العزيز احبد) : نفس المرجع مرس ١٣٥ -- ١٤١ -
(١٠٨) كرومر (تعريب عبد العزيز احمد) : نفس المرجع ص ١٤١ ، كذلك.
                 انظر أيضا ملحق الوثائق المنشورة الوثيقة رقم ( ) •
(١٠٩) محمد غؤاد شكرى (دكتور): المرجع السابق صحص ٣٧٦ - ٣٧٧ -
(١١٠) كرومر (تعريب عبد العزيز أحمد) : المرجع السابق من ص ١٤١ ....
                                                                • $87
     (١١١) كروبر (تعريب عبد العزيز اعبد) : نفس المرجع مي ١٤٣ .
                   (١١٢) أحمد شنفيق : المرجع السابق ج ١ ص ٢٦٩ ٠
                   (١١٣) أحبد شنيق : ننس المرجع جـ ١ ص ٢٧٠ ٠
                     (١١٤) أحبد شبنيق: نفس المرجع جـ ١ ص ٢٧١ .
       (١١٥) زاهر رياض (دكتور) : المرجع النسابق صص ١٢٩ -- ١٣١ .
    (١١٦) جلال يحيى (دكتور) : المرجع السابق؛ من ص ٥٤٥ ــ ٨٤٨ .
Churchill, W.: Op. Cit., PP. 44 -- 45.
   (١١٨) جلال يخيى (دكتور): المرجع السابق ص ٢٩ -- ٣١ ، ٣٣ .
   (١١٩) كرومر (تعزيب عبد العزيز أحبد): المرجع السابق ص ١٤٤ .
(١٢٠) كرومر (تعريب عبد العزيز أحبد) : نفس المرجع من ص ١٤٥ سو
                                                                 111
              (١٢١) أحيد شنيق : المرجع السابق ج ١ ص ٢٧٦ ٠.
```

(١٢٤) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ١٤٠٠

(١٢٥), أحمد شفيق : المرجع السابق ج ١ ص ٢٧٦ ٠

(١٢٦) شوقى الجمل (دكتور) : المرجع السابق ج ٢ ص ١٨٩٠

Ribblesadale, Right H.: Conversation with (177)
Zobeir Basha at Gibraltar P. 1.

- متر المحافظ الصيفى : وهو المستقل عن المتر الحكومى والكائن على الضخور الجرداء با بين منطقة Europa Point وخليج - Europa Point المطل على المضايق ، وكان هذا المتر في حراسة ضابط من الحامية كانت مهنه ادارة شئون المنزل في الحدود التي تسمح بها الامكانيات المتاحة للزبير باشا ، وكذلك المصروفات الأخرى ، ومن مهامه أبضا تسلم رسائله من افراد محدودين وان يعد رغبته في حدود الامكان ، كان هذا الحارس هو صاحب هذا المتال ، وقد كلف السير جون -آدي بهذه المهمة بصفة خاصة ، وكان الحارس يقيم مع الكتيبة الثالثة في غرفة الأسلحة منذ ديسمبر ١٨٨٥ م ، وقد تحمل هذه الواجبات التي كلف بها الى أن تخلى عنها في العاشر من مارس ١٨٨٦ م عندما عاد الى وطنه في الاجازة .

(۱۲۸) حامد : جاء هذا الرجل الى انجلترا كحارس شخصى لتسليم أول مرس بحر يزور شواطىء انجلترا ، وتعلم الانجليزية في مدرسة \_\_\_\_ The Borough ، وقد كان غالبا ما يتفاض بقصص الرجال المتوحشين والحيوانات المتوحشية في بحر الغزال وداردور ، وقد عمل كمترجم للزبير طوال مدة اسره بجبل طحارق ،

Ribblessadale, Right H.: Ibid. P. 4. (179)

(١٣٠) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ١٤٢ .

Jackson, H.C.: Op. Cit., P. 107.

Ribblessadale, Right Hon: Op. Cit., P. 15. (177)

(١٣٣) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ١٤٤ .

القصيل الضامس

الزبر باشا رحمة في نهاية حياته

### الزبير باشا رحمة في نهاية حياته

بعد عودة الزبير الى مصر من منفاه بجبل طارق بعد ان قضى به قرابة العامين اسيرا دون ان يركتب اى خطأ يبرر نفيه ، سوى ما اشاعه حوله الواشون من انه حاول الاتصال سرا بالمهدى عن طريق المراسلات ، مما دعا المسئولين فى القاهرة من الانجليز الى ابعاده ريثما تهدأ الأوضاع ، وتستقر الأمور السياسية والعسكرية فى السودان ، وتنجلى حقيقة الموقف وما زالت هذه الأسباب التى كانت سببا فى نفيه الى جبل طارق حتى سمحوا له بالعودة ، فكانت عودته الى القاهرة بعد هذا النفى هى بداية لنهاية حياته السياسية والعسكرية ، التى بدأت بمعاهدته مع عرب الرزيقات ، وانتهت فوق صخور جبل طارق وعند عودته احس ائن الحوادث قد سبقته بل خلفته وراءها ، وأن دوره السياسي قد انتهى فعلا ، فاستكان لهذه النهاية التى ارادتها له الأقدار(١) ،

وقد صارت حياة الزبير بعد ذلك خالية من المتاعب السياسية طابعها الهدوء المطلوب لرجل الهكته الأحداث السياسية والعسكرية على مدى فترة طويلة من حياته ·

عاش الزبير بعد عودته من منفاه فى قصر الجيزة بالقرب من القاهرة ، وكان يقوم بين الحين والآخر بزيارات للسير ايفلين

۲۷۳ رم ۱۸ صد الزبیر باشما ) بارنج · وكان يطالب اللورد كرومر اثناء حديثه معه بأن يحاكم أمام محكمة على الجرائم التى ظن المسئولون أنه ارتكبها تأكيدا لبراءته ، أو منحه قدرا كبيرا من المال كتعويض له عن الفترة التى قضاها في منفاه بجبل طارق ظلما(٢) ·

وقد كان هذا المطلب مثار خلاف بينه وبين المحكومة في مصر لم ينته الا بعد وفاته ، ولم يكن الخلاف حول مسالة تعويضه سببا يمكن أن ينغص حياته الهادئة التي وجدها في القاهرة ، فقد التقي به ونستون تشرشل وكان شابا صغيرا في طريقه الى معركة أم درمان ، في القاهرة بعد عدة سنوات ، وكان يلبس معطفا من الفراء وحذاء لامعا ويحيط به جو من الثراء والسلطة (٣) .

### نعويض الحكومة المصرية للزيير ماديا:

امتد الخلاف في مسالة تعويض الزبير ماديا منذ جاء الى مصر لمقابلة الخديو اسماعيل لأول مرة في سنة ١٨٧٥م حيث تقرر يومئذ حجزه في القاهرة وعدم السيماح له بالعودة الى السودان ، فقررت الحكومة في نفس الوقت صرف مبلغ مائة جنيه شهريا له كرتب ثابت مع صرف مرتب آخر لعائلته في السودان ، فلما صادر جوردون أمواله وتجارته في السودان عقب ثورة ابنه سليمان كما تقدم ، اصر الزبير على أن ترد له هذه الآموال التي لم يكن لجوردون الحق في مصادرتها ، مادام لم يثبت عليه اشتراكه في هذه الثورة أو التحريض عليها ، ولكن طلبه هذا رفض ، فاضحط أن يرفعه أمره للقضاء مطالبا الحكومة المصرية بأمواله المصادرة ، وبمبلغ يزيد على المليون جنيه قيمة ما أنفقه في فتوحاتهبالسودان، وكتعويض يزيد على المليون جنيه قيمة ما أنفقه في فتوحاتهبالسودان، وكتعويض له عن مقتل ابنه (٤) ، وقد ترافع عنه في هذه القضية السير ماريوت لدى الحكومة الانجليزية بقصد تحصيل هذا المبلغ فلم يفليه ورفضت القضية رفضا نهائيا (٥) ،

وعندما رأت الحكومة المصرية أنه قد أن الأوان لتعويض رجلها هذا ، قرر مجلس المنظار في أول مايو سنة ١٨٨٣م ضم ما يصرف لعائلته في السودان الى مرتبه مع منحه خمسين جنيها شبهريا كتعويض ، ليبلغ جملة مرتبه مائتى جنيه شهريا على أن يكون صرف ذلك اليه مدة حياته ، ومن بعده تصـرف لأولاده وازواجه بحسب القسمة الشرعية بحيث أنه عند وفاة أحد منهم يصير قطع ما كان مربوطا له كما هو مذكور بصورة الأذن الصادر من المالية للروز نامجة في العشرين من مايو سنة ١٨٨٣م • وقرر مجلس النظار أيضا في جلسته المنعقدة في الثامن من نوفمبر سنة ١٩١١م رفع هذا المرتب الى ثلاثمائة جنيه أى باضافة مبلغ مائـة جنيه ( كمنحة لمساعدته بصفة شخصية محضة علاوة على مرتبه اعتبارا من أول نوفمبر المرقوم بشرط ألا يتوارث من بعده ) • ولم يكن هذا المبلغ الضئيل ليكفى احتياجات الزبير ومن معه ، وهو الذى اشتهر بالكرم وحب العطاء طلوال حياته ومما يذكر بهذه المناسبة ما رواه بعض الكتاب « من أن أظهر صفاته الكرم والشجاعة وحب الفخر والسلطة ، • وقد اشتهر كرمه منذ كان ملكا في بحر الغزال ، فقصده الكثيرون من اهل البيوتات في السودان الذين خانهم الدهر فأزال كربتهم وفرج ضيقهم ، وقد ذكـر الزبير في بعض مجالسه المبالغ الكبيرة التي اخسدها قومه وهو في بحر الغزال ، فبلغ مجموعها نصو العشرين الف جنيه ولم تزل داره الى الآن ( ١٩٠٠م) مقصدا عامرا لمن خانه الدهر وخذلته الأقدار من أهل السودان المصرى والغربى • والزبير بطبعه أبى النفس ، سهل الجناب ، قوى الارادة ، قريب الى الخير ، بعيد عن الشر ، محب للعلم وأهله ، غيور على الاسلام والمسلمين مع مسالمة الذين على غير دينه وهو لم يزل في معيشته المنزلية من الماكل والمشرب والملبس على نحو ما كان عليه في السودان ، ولكنه اذا خرج لبس الطربوش لياس الافرنج (٦) •

## حيأته في القاهرة واتصالاته برجال المحكم وكبار العلماء :

استقر الزبير بعد عودته من المنفى بقصر الجيزة (٧) على مقربة من القاهرة ، ومن ثم بدأ سريعا يندمج في تيار الدياة العامة ، ويوالى اتصالاته بكبار رجال الدولة ومشحاهيرها من العلما والأدباء ورجال الجيش والحكم ، وكان هو بصخته محبا للعلم وأهله ، فصحارت داره مسرحا للمناقشحات والندوات العلمية والسياسية من جانب المقربين اليه ، فشارك في هذه الندوات الكثير من الشعراء الذين مدحوه في مصر والسودان ، فأجزل لهم العطاء ومما يذكر عنه آنه شارك بقدر كبير من المال في طبع بعض الكتب الدينية بليدن (٨) .

ولم تمض على اقامته بقصر الجيزة مدة كبيرة حتى تركه الى حلران التى لم يلبث أن طابت له الاقامة فيها بعد زيارته للسودان سنة ١٩٠٥م، فابتنى لنفسه قصرا فيها ليقضى بقية عمره وكان الزبير كثيرا ما يمضى وقته متنزها فى حديقة قصره ، أو الخروج فى عربته الفاخرة الى شاطىء النيل بحلوان ، أو الى ميدان سباق الخيل بالدينة الذى انشاه واجرى فيه عشرة من أجــود الخيول العربية الأصيلة ، أو بين رياض الجزيرة الغناء ، أو الذهاب الى قصر عابدين حيث يستأذن فى الدخول على سمو خديو مصر عباس حلمى الثانى ، فيلقاه جنابه الكريم بالبشر والترحاب ، وقد كان الزبير أثناء أقامته بمصر كثيرا ما يقتضيه الواجب من زيـارات للأصدقاء والاخوان والشاركة فى الاحتفالات والمناسبات الرسمية ، فاذا ما أقبل المساء عليه أضيئت الأنوار فى داره ، وفتحت حجرة الاستقبال لتتلقى الضيوف الأعــزاء عليه أمثال عبد القادر باشا حلمى حكمدار السودان وأفلاطون باشا وعثمان غالب باشا محافظ حلمى حكمدار السودان وأفلاطون باشا صبحى وحسين باشا

فوزى ، وحسين باشا سرى ، وجودة بك ، واحمد الحسيثى بك ، وغيرهم من الأصدقاء الذين انسته عشيرتهم اهل السيودان ، قيتسامرون معا ويستزيدون من اخبار السودان التى يرويها لهم (٩)

وقد حفلت الكثير من المراجسيم بقدر كبير من المناقشسات والندوات التي عقدت مع الزبير سواء في مصر أو السهودان في اخريات حياته ، فعلى سبيل الذكر ذكر لنا جاكسون جانبا من هذه المناقشات فقد ساله ذات مرة بقولمه لماذا اختارك جوردون لأن تعود معه الى السودان ؟ وقد كنت تاجر رقيق بينما جوردون كرس سنوات عديدة من حياته لكي يضبع نهاية لتجارة الرقيق في السودان ؟ وهنا اجاب الزبير بقوله « ربما في الحقيقة قد فعلت مثلما فعل جوردون لكى أقضى على تجارة الرقيق ، وعن نفسى لم أرسل للقاهرة قط أى فرد سوا، 'كان عبدا أو طواشيا (خصى) وعندما حرر جوردون جميع العبيد ، فانه فعل ذلك لكى يطلق سراحهم أو يعطيهم حريتهم مع أن كثيرا منهم كانوا بعيدين عن أوطانهم كل البعد ، ولا يعرفون كيف يكتسبون معيشتهم في بلاد غريبة ، وأنا أعلم علم اليقين بأن تجار العبيد كانوا يهاجمون سكان السودان الجنوبي ، ثم يبعثون بهم الى القاهرة أو الى الشمال ، وللعلم فان مايربو على عشرة اللف من هؤلاء العبيد قد ماتوا أثناء نقلهم عبر الطرق وذلك بسبب سوء المعاملة وسوء التغذية وكثرة ما استعمل معهم من الأساليب الوحشية • ولقد اعتاد جوردون أن يصنع أكواما من عظام هؤلاء العبيد في اماكن مختلفة خلال مروره لكي يسترشد بها ، ولكي تكون علامة على أنه مر في هذا الطريق ، ويعتبر هذا استخفافا بالحياة ومن يمتلك عبيدا يتطلع الى الوقت الذى يصلون فيه الى القاهرة ، وذلك لا لشيء سبوى العمل الذي لا يفتر في منازل الباشسسوات والأغنياء بجانب أننى كرهت بشدة فساد وقسوة المكومة المصرية ، واردت أن أجمع أكبر عدد منهم ، وكأن كل موظف مصرى من حاكم

فاشودة الى أقل كاتب مقتنع بتجارة الرقيق ومنهمك فيها ، وعندما القيت المقبض على بعض العبيد ، فبدلا من أن أقوم ببيعهم قمت مضسمهم الى جيشى الخاص معطيا لهم اجورا ممتسازة ، وحياة المغامرات التي يحيونها ويفضلونها ، وكثير من هؤلاء السودانيين الجنوبيين كانوا محاربين عظماء والكثير منهم انضم الى برغبته وارادته الحرة ، ولم يكن لهم أن يفعلوا ذلك لو لم أعاملهم معاملة حسنة وقد كانت جيوشي تصيب النجاح تلو الآخر لدرجة أن تجار العبيد وموظفى الحكومة اصبحوا غيورين منى ، ونتيجة لذلك ظلوا يرسلون تقارير كانبة الى جناب الخديو يخبرونه فيها بأننى أنوى القيام بثورة ضد الحكومة ، وعندما طلب منى الخديو الحضور الى القاهرة كتبت اليه قائلا بأننى على أتم استعداد لذلك كما أننى كنت ارغب في أن اتناقش معه في أحسن الطرق لادارة الاقليم الذي غزوته بمساعدته ، وقد اخذ الزبير يسترجع في ايامه الأخيرة بساطة طفولته الشائقة ، وكان الكولونيل برنارد ( فيما بعد سير ادجار ) واحدا من الذين يحبون استضافة الزبير باشا بغرض الأكرام ، وكان دائما ما يلعب معه لعبة عادة ما كانت اثنى عشر دورا لا يفشل حتى تسبب له سعادة غامرة ، وعندما كان الباشا يحضر لتناول الشاى يجد اريكة خاصة به غير مشغولة معدة لجلوسه ، وبمجرد جلوسه يبدأ في لعب الحواجز المفتوحة ، وعندما بلـــغ الزبير الثمانين من عمره تقريبا ، وأصبح ضعيف البنية خائر القوى بحكم مرور السنين رفض أن يعتقد أنه أصبح رجلا هرما ، وفي محاولة لرفع مؤثرات الشيخوخة عن كاهله كان يلجأ الى الكي بالأسياخ الحديدية المحمومة .

وكان الزبير كما وصفه جاكسون رجلا ذا عبقرية فذة فى المتنظيم ، وكان عظيم الكرم الذى سبب قلقا بالغا للحكومة ، وقد اعطى معاشا كما سلف الذكر تعويضا له عن فترة اسره بجبل

طارق ، ومع ذلك أثبت هذا الدخل أنه غير كاف لرجل كان يعيش قى بحبوحة أيام كان في جنوب السودان ، وكان العديد من الخدم يصغون اليه ، وكان هذاك مجموعة من الفقهاء يجلسون خارج حجرته يرتلون الأدعية والصلوات بدون انقطساع ، والحراس المسلحون والأسود المقيدة بالأغلال تحرس منزله من التطفل ، ولم يحسن الزريس لحظه العاثر لهذا المعاش القليس ، وظل يجزل العطاء الى زواره في أم درمان (الجايلي) كما كان سخيا مع الآخرين في الأيام المخوالي ، ولم يكن من المدهش أنه عندما انتقل الى رحمة الله ترك خلفه الكثير من الديون التي كان على الحكومة أن تدفعها ، وربما كانت مميزات شخصيته هي التي جعلته في الغالب عزيز القدر للذين يعرفونه جيدا ، ويعرفون ثقته العالية في النظم الانجليزية ، التى خدمها باخلاص وتفان حتى وفاته ، وبالرغم من الأحداث التى كان يجب أن تستفر أى رجل وتزلزل من ايمانه أو اعتقاده ، فابنه سليمان قد أعدم بأوامر من جوردون ، وهو نفسه سبجن في جبل طارق ولكنه رغم ذلك لم يحمل لبريطانيا اى حقد أو ضغينة بسبب ما ناله من قصاص غير مستحسن على يد الانجليز ، معتقد انه عوةب لسوء فهم الانجليز وانخداع السلطات المسرية ، وكان دائها يشير الى فضل السير ونجت في اطلاق سـراحه من جبل طارق • وقد حدث في سنة ١٨٩٩م أن قامت بعض الفرق السودانية بالتمرد بتحريض من المصريين ، ولكن الجنرال ونجت الذي كان كان قد عين لتوه حاكما عاما للسودان ، وسردارا للجيش المصرى نجح في حفظ الأمن والعمل على استتاب الأمور ، ولم يلبث ونجت بعد القضاء على المتمردين أن استلم الكثير من خطابات المتهديد ، ولكن لم تلبث الأوضاع أن هدأت ، وحضر كثير من الناس ومعهم الزبير باشا الى محطة السكة الحديد التوديع السير ونجت وحرمه عند سنفرهم الى الاسكندرية ومنها الى ميناء تريستا ، وعند وصول

السير ونجت الى المكان الذى بجوار الرصيف الذى ترسو عليه السفن دهش لرؤية الزبير باشا يخف نازلا من العربة التالية لمحربته وكان هناك فى هذا اليوم حشسه وازدحام غير عسادى ، فطلب السير ونجت من الزبير باشا أن يسير معه ، وكان ونجت متحيرا جدا لوجود صديقه القديم على الدوام يتوسط بشخصه بينه وبين هذا الزحام ، وعند وصول السفينة شكر ونجت الزبير على مجيئه من القاهرة الى الاسكندرية لتوديعه مرة أخرى · وهنا أجاب الزبير بقوله « قد وصل مسامعى أنه كانت هناك محاولة تدبر لاغتيالك فى الاسكندرية ، ولكن اسائك الاعتذار لتوسطى بينك وبين حشسود مستقبليك ومودعيك ، ولكننى كنت عازما على الا تصلك أى رصاصة قاتلة عدا التى تخترق جسمى » (١٠) ·

#### اتصال القرنسيين بالزبير في مصر:

حدث اثناء اقامة الزبير في القاهرة وبالتحديد في سنة ١٨٩٦م ان زاره سرا في احد الأيام بعض كبار الفرنسيين من احساب

النفوذ في بلادهم ، وجلسوا معه الى ما بعد منتصف الليل بساعتين يحاولون اقناعه بالمتوسط بينهم وبين رابح لعقد اتفاق لوقف الحرب الدائرة بينه وبينهم بسسبب ( برنو ) التي كانوا يريدون الاستيلاء عليها ، أو يطلب منه الزبير الانسحاب منهـا بمقتضى الاتفاق الذي يتم عقده معهم ، وقد عرضرا على الزبير نظير ذاك مبالغ طائلة من المال ، كما أبدوا له استعدادهم لتنفيذ كل ما يطلبه منهم دون ادنى اعتراض ، غير ان الزبير رفض قبول عروضهم هذه أو التوسط بينهم وبين رابح • وذلك لأن الزبير كان قد نفض يديه من أمور الحرب والقتال ، وما يجرى في السودان منذ مصرع ابنه سليمان • وكان لذكر اسم رابح وانباء الحرب والغزو رد فعل في تفسية الزبير جعلته يحس بريح حزينة تهب في صدره ، وتسود له مواكب الماضى وذكريات أعوام طويلة قضاها بين رائحة البارود وحلاوة المنصر من معركة الى أخرى • وقد كان آخر ما التصسل باخبار رابح بعد أن رفض التسليم لرومو لوجسى مع سليمان ابن الزبير، أن مضى ندو الغرب ومعه ألف من الرجال المسلدين الى أن وصل برنو ، ففتحها وأسس فيها ملكا عظيما جعل عاصمته دكوه جنوبي بحيرة تشاد الى أن دخلت برنو هذه في نطـاق النفوذ الفرنسى ، فجردوا عليه جيوشهم ، ولكنه كان ما يزال القائد الذي سار تحت لواء الزبير من نصر الى نصر ، فهزم هذه الجيوش في اكثر من معركة دامية • ولهذا السبب المتجا الفرنسيون الى الزبير للتوسط بينه وبينهم ولكن الزبير خيب آمالهم (١١) •

وتذكر المصادر التاريخية أن رابح كان قد قضى على بعثة للفرنسيين في سنة ١٨٩١ يقودها كرامبل J. Crampl وفي نفس العام قضى على بعثة فرنسية أخرى يقودها الملازم البحرى بريتونت Bretonnet عند توجوبا Togoba بعدها الفرنسيون في سبيل التغلب عليه خطوات فعالة ومؤثرة حتى

قتل على يد قوة فرنسية بقيادة جنتيل Gentil حاكم امارة الشارى بالقرب من بحيرة تشاد (١٢) •

وقد كان الموقف الذى اتخذه الزبير من عرض الفرنسيين موقفا سليما لا يمكن الطعن في صحته ، فقد أبت عليه كرامته ووطنيته وأخلاصه كقائد عسكرى ، وزميل كفاح قديم لرابح أن يدنس يديه بهذه الأموال ، أو أن يقبل عقد اتفاق لا يعلم هل يرتضيه رابح أو بهذه الأموال ، أو أن يقبل عقد اتفاق لا يعلم هل يرتضيه رابح أو دفعا من قبل اعداء الزبير من الانجليز وغيرهم لاختبار مدى حياد الزبير من جهة ما يدور في السودان ، وخاصـة بعد عردته من الأسر ، أو العمل على ايقاعه في شرك الموافقة تحت تأثير الأموال لكي يمكن اتخاذ موافقته هذه ذريعة تثبت عليه امكانية معاودته الاتصال بقواده القدامي للتدخل فيما يحدث في السودان بـاى صورة من الصور ، وفي هذه الحالة يتيح لأعدائه الفرصـة لأن يفعلوا به ما يشاءون ، ولكنه كان الرجل الذي لا يلين أمام اغراء يفعلوا به ما يشاءون ، ولكنه كان الرجل الذي لا يلين أمام اغراء وأبت عليه وطنيته وشرفه العسكرى خيانة زميل كفاح قديم .

### السماح للزبير بالسفر الى السودان:

لم تملك السلطات الانجليزية والمصرية في القاهرة بعد مضى ثلاثة عشر عاما على عودة الزبير الى مصر من منفاه بجبل طارق ، واجتيازه فترة الاختبار هذه بنجاح تام ، وتأكد أولى الأمسر من حياده وانصرافه كلية عن الاهتمام بالشئون السياسية والعسكرية ، وما الت اليه أحداث السودان من تطورات سريعة الا أن تعمل على توفير جو من الثقة والأمان لهذا الرجل ، وترد الميه ثقتها فيه ، ومن

ثم اعاد الیه کرومر فی سنة ۱۹۰۰م ماصودر من املاکه فی عهد جوردون(۱۳) ۰

كانت هذه الخطرة التي اتخذتها الحكومة في سبيل تصفيلة جو الخلاف وعدم الثقة الذي كان قائما بينه وبينها ذات اثر طيب في نفسية الزبير وتبع هذه الخطوة من جسانب المكومة خطوات اخرى بعد سنوات قليلة تأكيدا لاعادة ثقتها فيه ، وهي السماح له بالسفر الى السود! ن، وكان ذلك في أواخر سنة ١٩٠٣م ، وكان الزبير في هذه الآونة قد بلغ من الكبر مبلغا ، فقد قارب عمره في هذه السنة على الثانية والسبعين ، واصبح الطريق ما بينه وبين النهاية المرتقبة قريبا جدا ، وقد طالت به أيام الفراق والبعد عن الأهل والوطن ، وأخذ حنينه وشوقه يزداد بعد غياب للعودة الي بلاده لكى تكتحل عيناه برؤية الأرض التي ولد فيها والربوع التي عاش عليها ، وقضى فيها معظم مراحل حياته تاجر! وقائدا وفاتما مظفرا ينتقل من نصر الى نصر ، ولم يكن قرار الحكومة الخاص بالسماح للزبير بالسفر الى السودان قرارا عشس ائيا أو ينطوى على نوع من الشفقة أو العطف عليه ، بل جاء نتيجة الأسباب التي أشرنا اليها بالاضافة الى استقرار الأوضاع في السلودان السلية والعسكرية ، بعد أن تم استرداده والقضاء المبرم على النفوذ الفعلى للمهديين واستئصال شافتهم وذلك بمقتل خليفتهم عبد الله التعايشي في موقعة أم درمان •

وصل الزبير الى الخرطوم فى أواخر سنة ١٩٠٣م وأمضى فيها عامين زار فيهما اهله وعشيرته ، ودبر أمر أملاكه التى ردت اليه وادارة شئونها ، وابتنى له دارين فى أم درمان (الجسايلى) وقضى بين أهله هناك فترة استعاد فيها الكثير من ذكريات الأعوام الماضية (١٤) .

وقد باسر احمد الهندى سيف النصر لدى وصول الزبير رحمة الى الخرطوم باستضافته فى منزله الخاص فى ام درمان ، فسر الزبير باشا سرورا عظيما لهذا الاكرام ، وكان حمدى الهندى وقتذاك مامور! لمدينة ام درمان ولمه النفوذ والسلطان ، وكان اهل السودان فى ذلك الحين اشبه ما يكونون بالريض الذى نجا من الخطر وبدا يسترد عافيته رويدا رويدا ، وذلك بعد مانزل بهم من محن على بدحكومة عبد الله المتعايشى خليفة المهدى ، فقدم حمدى افندى المكن والمستحيل من الخدمات لحفظ مكانة الزبير باشا فى اعين قومسه مما حببه الى قلوب السودانيين وجعل الألسنة تلهج بالشكر والثناء عليه حتى ان الزبير باشا نفسه خاطبه ذات مرة بزجل سودانى اخذ عليه مناك يرددونه فى مناسبات شنتى (١٥) .

وقد حدث فى اثناء وجوده بالسودان فى يناير سنة ١٩٠٥م أن بلغه خبر زيارة صديقه الشيخ محمد عده لربوع السودان ، فتاقت نفسه لرؤيته والتشرف بدعوته لزيارته فى مزارعه بالسقاى ، وهى تقع شمالى المخرطوم وتبعد عن الجايلى بمقدار عشرة كيلو مترات وكان قد ابتنى له فيها قصرا من طابقين ، غير أنه كان يعانى فى هذه الأيام من وعكة الزمته الفراش فرأى أن يوجه الى الشيخ محمد عبده كتابا يدعوه فيه لزيارته فكتب اليه يقول :

من الزبير رحمة باشا العباسى بالسقاى ، الى رئيس العلماء الكرام وزين الأكرمين الفخام ، عزيز الأصل ، وشريف الحسب والنسب ، جناب حضرة محمد عبده مفتى الديار المصرية والأقاليم السودانية ، دام معززا مكرما أمين ، بعد تقديم السلام المشتمل على الأيادى والاقدام ، بغاية كل أدب وخضوع وزيادة احترام ، مع سؤالى القلبى عن صحتكم وعما أنتم فيه وعليه من الأمور الخيرية ، التى فرجو دوامها عليكم بكرة وعشسية ، انه على ما يشساء قسدير ،

وبالاجابة جدير، ثم احيط شريف علمكم وهو أنه قد بلغ مسأمعى حلول أقدامكم الشريفة بعاصمة بلادى السودانية بالخرطوم ولما بينى وينكم من المحبة والمودة الخالصة والمخلصة، فلا شك ولا ريب أن تكون الآن أنت ضيفا لى خاصة دون اشراف السودان كلها، وقد كنت قبل قيامكم من مصر فرحا مسرورا بقدومكم وتشريف بلادى بها مستعدا لتشريفي بمقابلة ذاتكم مع أول كسرام الناس الستعدين لمقابلتكم ولكن ياأسفا وياأسفا قد منعنى ما منع قبل أبرهة المحبشي عن البيت الحرام عن مشاهدتكم وتشريفي بمقابلتكم بسبب ما حدث لى من اللطف الشديد، ولغاية تاريخه ملازم الفراش، انتظر العفو من الله عز وجل، وأرجو من كرمكم المسهور قبول ما تضمنته هذه الرقعة بالنيابة عن شخصى مع أسفى وعدم مرادى، على دسب خواطر العباد وعلى حسب خواطر العباد وعلى حسب خواطر العباد والمياد على حسب خواطر العباد والمياد على حسب خواطر العباد والمياد والمياد

واهنيكم وثم اهنيكم واهنى اشراف بلادى كلها من علمائها الكرام واشراف قبائلها بقدوم أقدامكم السعيذة ووصولها بعاصمتها بالخرطوم ، واهنى نفسى غاية ونهاية ملحوقا بهسم ، اعادكم الله تعالى الى مصر سالمين غانمين ، معززين مكرمين،فرحينمسرورين، من علمائنا جميعا ، وأهالينا آمين .

وفى المختام اقبلوا فائق الاحترام · ٢٦ يناير سنة ١٩٠٥م

الزبير رحمة باشا العباسى بالسقاى كاتبسه

وقد اعتدر الامام عن عدم الزيارة اعتذارا رقيقا لضيق وقته . وقد زاره بعد ذلك في حلوان بعد عودته الى مصر فتذاكر معه في شئون السودان(١٦) .

لم تستمر زیارة الزبیر للسودان سوی عامین حتی عاد الی مصر حیث اقام فی حلوان التی بنی له فیها قصرا وکان یقیم قبل ذلك فی قصر احمد حشمت (۱۷) \*

وقد أقام المزبير في قصره بحلوان خلوة لتعليم الصحفار القراءة والكتابة والدين ، وقد اختار لهذه الخلوة الشيخ سيتى وكان هذا الشيخ يدعو الزبير باشا عند قراءة فاتحة الكتاب ، وكان من ضمن التلاميذ أبنه سعد الدين الزبير وقد حفظ القرآن على يده ومما يذكر عن الزبير في أخريات حياته أنه كان يجلس عقب صلاة الجمعة بين أهله في مكان ما في حديقة منزله الواسعة ، ثم يأمر بوضع هدف على بعد مناسب ، ثم يتبارى الابناء نمى محاولة اصابة هذا الهدف ومن ينجح في أصابته ينل جائزة مالية من الزبير (١٨) .

### الشعر في حياة الزبيس:

وحديثنا في هذه النقطة ينقسم الى قسمين:

اولا: كيف استطاع المزبير أن ينشىء شـعرا ؟ وما هو هذا الشعر ؟ ٠

ثانیا: ما قاله المشعراء من شعر فی مدح الزبیر واشادة بسه وببطولاته فی حیاته وبعد مماته .

أولا: ما أنشده الزبير من شعر في حياته:

ولابد لنا أن نقف قليلا لنرى كيف أن الزبير التاجر المعروف والقائد المظفر قد دخل في حياته الشعر ، برغم ما حفلت به من المشاغل والأحداث الجسام المتتابعة التي لم تعطه الفرصة المناسبة لكي ينشيء شعرا بالمفهوم الأدبى المعروف لدى الشعراء ، كما أنه لم يكن لديه موهبة قرض الشعر ، علاوة على أنه لم يدرس أصول

قرض الشعر ولكن الشيء الذي يمكن أن نعزو اليه قيام الزير بانشاء الشعر هو أن البيئة التي ولمد فيها قد ساعدته الى حد كبير على ذلك ، يضاف الى ذلك المواقف العصيية التي تعرض لها واوقعته فريسة للكثير من الضغوط النفسية فكان يلجأ الى قرض الشعر تفريجا عن نفسه الحزينة .

ونصل الى القول بأن ما انشأه الزبير يشبه الشعر الى حد بعيد ولكن فى صورة أزجال انتظمت فى عدد قليل من القصسائد القصيرة التى لا تحكمها قواعد لغوية معينة ، وقد قالها وهو فى ظروف نفسية صعبة اضطرته لانشائها لكى يفرج بها عن نفسه ويسلى بها وحدته ، فحين كان أسسيرا بجبل طسارق كان كثيرا ما يختلى بنفسه ، وتهيج أعماقه بنوازع الغربة ، ويشتد حنينه الى دياره وأهله وما كان فيه من عز وسؤدد ، فكان ينشىء القصائد التى يبثها همه وما يجيش به صدره على الطريقة التى ينشىء بها الشعراء السودانيون قصائدهم ومن هذه القصائد قصيدته التى بها الشعراء السودانيون قصائدهم ومن هذه القصائد قصيدته التى الشاها وهو فى جبل طارق يقول فيها :

بعد انتظام العساكر المؤسسة وبعد العسائر المؤسسة وبعد فرسان انقلسب الدهسر وانعكسس بحبس النبيا الدهسر وانعكسس عجس المؤسسة عجسل بالفر الرجمع ونشوف عزا مؤسسا من فضلك ياكر ومما قاله أيضا وهو في جبل ظارق تلك الأبيات :

وبعد فرسان تفنسى المغصب وبعد فرسان تفنسى المغصب بحيس المربير في الأندلسب عجل بالفرج قبل النفسيه من فضلك يأكريم لايتقصا(١٩)

یالیل مانی هیسن ولائی هوین وفیی هوین وفیی قومی هوسی هناك بیتی بیسن ولجاری والعشیر جانبی لیسن توفیقا من المولی الكریم المهیمن

فى الكفر والاسلام السمى بيل للمسافر والمقيم قدحى ليسسن للمسافر والمقيم قدحى ليسسن المقارب والأرحام بعطى بهين وكل شبى منه والأمر بين (٢٠)

وقد سائله حمدى أفندى سيف النصر ذات مرة عما كان ينتابه من هموم وهو أسير فى جبل طارق فأجابه «كنت ادوبى » أى أغنى بغناء السودان وأخاطب أعضاء جسمى لأن الحسراس لا يفهمون لمغتى ، وأنا أجهل لغتهم أيضا فكنت أقول :

كم يا الساق اخلفناك فوق بشاريه وكم اليد جلدنا بك جنبى الوحشية

وكم يا القم اطعمناك مسرارة وشسسيه سستين تمسوم اهسل العمس عاريسة (٢١)

وكما كأن الزبير ينشىء شعرا لنفسه كان أيضا يردد بعض الأبيات المتى كان يحفظها ويرتاح بترديدها فى منفاه بجبل طارق منها:

سلوا أم عمس كيف بسات اسسيرها تفك الأسسارى دونسه وهسو مونسق

قما هد مقتدول ففي القتال راحسة ولا هدو ممنون عليسه فيطلسق (٢٢)

لقد امتدح الزبير حمدى افندى سيف النصر ذات مرة نظير الخدمات التى قدمها للزبير حين عودته للسودان ، واستضافته له في منزله ، هذه الأبيات :

### انت یا حمدی رفیقی وتمام کیفی ودرجسة عصسای وبسلای وسیفی مطمورة فلای مونة خریفی وصیفیی ستار عبوبی عن نسسای وجاری وضیفی

وقد أخذ القوم يرددون هذه الأبيات في شتى المناسبات (٢٣) • ثانيا : ما قاله الشعراء في مدح الزبير والاشادة به وببطولاته في حياته وبعد مماته •

ويتلخص حديثنا في هذه النقطة في أن كثير من الشمعراء المصريين والسودانيين قد امتدحوا الزبير رحمة مشيدين ببطولاته وأمجاده وشجاعته وشخصيته المحبوبة في حياته وبعد مماته وكأن على رأس هؤلاء الشعراء شاعر النيل العظيم حافظ ابراهيم ، وكذلك شاعر السودان المشهور أبو شوره وهو في نفس الوقت شاعر بلاط الزبير الخاص ، وكذلك المشاعرة السودانية المشهورة بنت مسيس ، وفي الأسطر القادمة سوف نرى ما قاله هؤلاء في مدح الزبير .

ويروى لنا صاحب كتاب الفروسية فى التسعر الشعبى السودانى أن شاعر الجعليين أبو شوره كان على الاخص شاعر البلاط للزبير ، ويصف أبو شوره قتال الزبير وقراده ضد حدلسة البلالى سنة ١٨٦٩م بقوله:

ماها الدقينة أم طوطة سينتك ثغير مبسوطية البسينك ثغير مبسوطية البسيى وذليك مفروطيه لمين وقع في البوطية

نقناك دقال الرجال في اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم اليوم ومامد بوارق عنقال عنقال المامد الما

۲۸۹ (م ۱۹ ــ الزبير باشا ) وتصف الشاعرة بنت مسيس فروسية الزبير فتقول:

سلموك الزبيس فارسا تشد الحيسل وسلموك الزبيس فأرسا لصد الميسك الميسك

وسموك الزبيس صالحا تقيم الليل وسموك الزبيس بتغير هويسة الليسل

والعاصسي باقسى تكيسر

قاهــــــ

والعاصىي باقىي نكيسر

وهناك قصة نذكرها عن الزبير وهو أنه قد بلغه أن الخارجين على النظام من عرب الرزيقات قد قتلوا أخا لهم وبعض التجار السالكين بطريق القوافل ما بين بحر الغزال وشكا وكانت رؤياه منامية وقد عرف بصدقها ، فأصبح الزبير متجهم الوجه لا يستطيع أحد أن ينظر اليه أو يفاتحه في أور من فأور الزبير بسرج فرسه فعلم الجميع أن هناك غزوة جديدة ، ولخشيتهم من سؤال الزبير على أن عن الجهة المتوجهين اليها ، اتفقوا جميعا أي قواد الزبير على أن يجعلوا للشاعر أبي شورة نصيبا من المال والعبيد أن هو تمكن بلباقته التي عهدوها فيه والذكاء الحاد من معرفة الجهة التي ينوى الزبير غزوها ، وقطعوا على أنفسهم عهدا بذلك أي بدفع ما اتفقوا عليه لأبي شوره ، فهيأ الشاعر نفسه لذلك الموقف وبعد اسسراج الخيول ، وأمتطى كل واحد صهوة جواده ، أسرع الشاعر أبي شوره الرئير قدمسه على الزبير قائلا :

اس منى الحسك بخلسع تعزل فى القاوب بهم تبلسع الرجدال تسزرع وأنست بتقلع غساطس يا ادراتيش مقلسع

فرد الزبير بحزم قائلا « شايل قللا ، وهى اسم بلد ، فأسترسل أبى شورة بعد ما عرف المكان الذي سوف يتوجهون اليه للغزو ·

ويذكر المؤلف أن غزوات الزبير تذكره بذلك الفارس الشاعر العربى دريد بن الصمة الذى قيل عنه انه غزا مائة غزوة فى بلاد العرب ، كما خلد أبو المطيب المتنبى سيف الدولة بن حمدان وغزواته لاستتاب ملكه فى بلاد العرب والروم · وعلى كل فليست هناك فروسية دون أن يكون لها فرسان مغامرون يتمايزون فى صفاتهم واقتحامهم لمواطن الاقدام ، لكى تعرف دروب الفروسية ومقاييسها بينهم ، ولولا الحياة الفانية ولقاء الموت فى الميادين لربما اختنت الفروسية وتلك الفضائل والمميزات يصورها الشاعر أبو الطيب المتنبى فيقول : -

# ولا فضيل فيها للشبجاعة والنسدى ولا فصيل فيها للقتسى لبولا لقساء شبعوب

ومآثرهم الحية ، لذا كان جريا أن يتغنى الشعب السودانى ببطولة الزبير ود رحمة ، وأن تنال مواقفه وأعماله ورسالته التى أداها كثيرا من تمجيد البطولة والكرم والنبل ، ولولاه لفقد السحودان مساحات ومديريات شاسعة أضحيفت رقعتها الى الجمهورية

السودانية ، ولمولا بعض العقبات لكانت هناك اقطار اخرى ضمن نطاق السودان(٢٤) .

وعندما انتصر الزبير باشا على عرب الرزيقات آخذ أنصاره ينشدون له أنشودتهم المشهورة وهى :

«حد باى فرط بوارقه حاقتل عربيا رابطة المدرب جاى نخاس زمانه ياناس حد باى » ومعنى هذه العبرة أن الزبير باشا الشجاع جاء بخيله ورجاله وأقتص من الأعراب قطاع الطرق وحد باى القب من القاب الفرسان عندهم (٢٥) .

وقد مدحته الشاعرة المشهورة بنت مسيس مرة أخرى بقصيدة نظمتها له بعد نزوله الى مصر منها قولها :

في المفرطوم تسزل اداسي بالباجسور وقي بربس رسيا بالقهسوة غفره بيدور

جابسوا لسه الجمال اتوجه العتمور مستور ملت الرياف ال

فى بلىد النصارى كىم سحت بالباجور كىل صبيح جديد راكب على المتتور

من قمت الجهال أنت المنقديم ماصور الجهال المسان خيايفين عليسك الجهور

فى السودان قبيسل ما يشسبهوك الناس ويا جبل الذهب الصسافى الشساك نصاس

بارؤد النصبارى عن قمسرة الكباس خليست المجسوس المين من القرطاس

### عدى عصره زين في ديار بسلاد الناس وفي دار الغروب دقيت للرجال اساس

### كم قتل السالطين خلس الديسار يباس ود رحمة الزبير قام الرجالة خلاص (٢٦)

وهذا الشعر الذى أنشدته الشاعرة بنت مسيس غريب فى الفاظه غامض المعنى وليس من السهل فهم معانيه بسهولة لأنسه يميل الى العامية أكثر من ميله الى اللغة الفصصى ، وكانت هذه عادة شعراء السودان أن ينشئوا شعرهم بالعامية ليسهل ترديده بين العامة .

واخيرا فقد رثاه شاعر النيل المعظيم حافظ ابراهيم عندما بلغه نبأ وفاته ، وكان عندئذ في طريقه الى السودان ليستشفى من مرض أصابه فتحركت حينئذ أشجانه وهو يهل على السودان بعد أن غاب عنه أسده ، وأقفرت رباه من صورته فكتب يقول :

يا روضية النيليين جئيت مسلميا فعليك مين ليسدن الالسه سيلم

لى قى ربوعك من رجالك معشى ربوعك من رجالك معشى ربوعك من رجالك معشى ربوعك من اذا جسار الزمان كسرام

ايس الزبير ؟ أبو القوارس والنسدى قد غيبته عسن همساك رجسام

قد كان ففسرا للبالد وذكسره بساق بهسا ماكرت الأعسوام

كفياه سودتياه كفية طاتيم جيودا، وكفية عنتير وحسيام

## ولسى فاودع كسل قلب حشرة ويكسى عليه العسرب والأعجسام

## فحبساه رب الكائنسات نعيمسه وسقى نسراه من السماء غمام (٢٧)

وهكذا حقلت حياة الزبير بالشعر الذي مدحه به الكثير من شعراء مصر والسودان كذلك ما قاله وانشاه من شعر نكان يردده دائما عندما يضيق صدره اثناء فترة اسره بجبل طارق وهي الفترة التي شهدت كثرة ترديده لهذا الشعر

#### رحلة الزبير الأخيرة الى السودان:

بعد طول اقامة الزبير في مصر امتدت لسنوات عديدة بدأت منذ وصوله اليها في العاشر من يونيو سنة ١٨٧٥م حتى تاريخ رحلته الأخيرة الى السودان في العاشر من اغسطس سنة ١٩١٦م لم يبتعد فيها الزبير عن مصر الا مرات معدودة ، بدات بسفره في الرابع عشر من اغسطس سنة ١٨٧٧م ضمن الحملة التي ارسلتها مصر لمساعدة الدولة العثمانية في حربها ضد روسيا ، ثم عودته منها في السنة التالية ، والمرة الثانية التي ترك فيها مصر عند نفيه الى جبل طارق في يوليو سنة ١٨٨٥م ، ثم عودته من المفسودان المعطس سنة ١٨٨٧م ، والمرة الثالثة هي زيارته الاولى للسودان في أواخر سنة ١٩٠٧م ، وعودته منها في اوائل سنة ١٩٠٥م ، وبحسبة بسيطة نجد ان الفترة التي قضاها خارج مصر في اسفاره هذه لم تزد على خمس سنوات بينما امتدت اقامته في مصر الى السبعة والثلاثين عاما ، وبذلك يمكن القول بأن مصر اصبحت السبعة والثلاثين عاما ، وبذلك يمكن القول بأن مصر اصبحت بالنسبة للزبير بمثابة الوطن الثاني ، ولكننا لا نستطيع أن نقول انه قد أصبح مواطنا مصريا ، لانه بالرغم من طول مدة اقامته في مصر ،

وبالرغم من اسفاره الكثيرة خارجها والاحداث والظروف التى مر بهاه والشخصيات التى احتك بها وعرفها ، وبالرغم من المظاهر الحضارية التى لمسها فى مصر وخارجها ، فأن كل ذلك لم يجعله يفرط فى التمسك بسودانيته ، وكل ما يتصل بها من عادات وتقاليد انعكست صورتها فى شخصيته وسلوكه اللذين حببا اليه الكثيرين ممن عرفوه واتصلوا به ، وان كان قد تأثر بنواح أخرى تعتبر اسساسا من النواحى المظهرية التى لا تمس المجوهر فى شىء وهو جانب الدي فكان كثيرا ما يرتدى البدلة والطربوش وهما على غير لبس أهل السودان و الا انه رغم ذلك عاد الى وطنه السودان وهو متمسك بكل ما هو سودانى فحق لوادى النيل أن يفخر به ويضعه بين عظمائه .

تاقت نفس الزبير للعودة الى الوطن بعد ما هرم جسمه ، واعتلت صحته ، وبلغ من الكبر مبلغا ، وأصبح الطريق بينه وبين لقاء ربه قريبا ، فرأى أن يقضى ما بقى له من عمره بين أهله وذويه ، وكان قد تمنى على الله يوما أنه اذ ما أدركته المنية أن يوارى جسمانه في تربة وطنه لتحتضن ذلك القلب الذي شرب من مساء النيل ، فكان لا يكف لحظة واحدة عن أن يخفق من أجله • فما أقبلت أمسية العاشر من أغسطس سنة ١٩١٢م حتى كانت محطة القاهرة للسكك الحديدية قد بدأت تموج بحشود المودعين من كبار رجال الدولة والجاليات الأجنبية ، وقد أحاطت بقطار خاص أعدته الحكومة ليقل الزبير رحمة والثلاثمائة من رجاله المخلصين ، وهي الحاشية التي عاشت في كنفه راضية سعيدة ، الى السودان • بينما الماشية التي عاشت في كنفه راضية سعيدة ، الى السودان • بينما الماشية التي عاشت في كنفه راضية متجهة الى المحطة لكي يشارك أبنه سعد الدين من المدرسة الحربية متجهة الى المحطة لكي يشارك في وداع أبيه ولكي يتزود منه بالحنان الذي يغمر به الوالد ابنه ،

والده من ملابسه الرسمية ونادى عليه ثم عانقه ، وفى هذه اللحظة انهمرت دموع الفراق على وجنتى الأب والابن ، ولم يستطع كل منهما أن يمنع نفسه بما تفيض بما كانت تكتمه من شجن ، فكان منظرا مؤثرا حقا ، ولكن سرعان ما استعاد الزبير رباطة جأشه وأخذ يوصى ابنه بالنصائح الملازمة وبالسمعة الحسنة والمسلك الطيب والجد والمثابرة ، ثم حاول أن يطمئنه فمضى يحدثه بأنه قد أوصى المسئولين في القاهرة بأن يكون الحاقه بعد تضرجه هو انتهاء دراسته بالقوة المصرية بالسودان حتى يكون الى جواره ، ولكنه كان اللقاء الأخير بين الأب وابنه ثم تحرك القطار والزبير يدعو لابنه بقوله « هداك الله وابلغك مناك » وسافر الزبير الى السودان وتسرك بقوله « هداك الله وابلغك مناك » وسافر الزبير الى السودان وتسرك مصر فكانت رحلة بلا عودة (٢٨) .

#### وفساة الزبيس باشا وهو بالسسودان:

توفى الزبير فى صباح السادس من يناير سنة ١٩١٣م بعد حياة امتدت الى اثنين وثمانين عاما ، التقى فيها بالموت فى ساحات القتال وميادينه أكثر من مائة وخمسين مرة ، فكن يلقاه فى كل مرة اسدا هصورا يصول ويجول ويزوغ منه دائما وينتصر عليه ، وقد بلغ نبأ وفاته الى ابنه سعد الدين فى مصر حيث استدعاه قائد المدرسة الحربية وأنهى اليه نبأ وفاة والده ، وعرض عليه باسم الحكومة المصرية اعانة مالية ، مع رغبتها فن أن يكون سيفره للسودان فى الحال هو ومن يرغب من أفراد أسرته على نفقتها ، وفعلا سافر الابن سعد الدين الى السودان بينما كانت الأمور تجرى على نحو آخر فيها فقد نكست أعلام الأمة بأكملها حدادا على وفاة الزبير ، وعطلت الصالح والمتاجر ليشترك الجميع فى مراسم ذلك الزبير ، وعطلت المصالح والمتاجر ليشترك الجميع فى مراسم ذلك الخيد الراحل الى مقره الأخير فى النجايلى ، ومضى النعش على الفقيد الراحل الى مقره الأخير فى النجايلى ، ومضى النعش على

عربة مدفع تحف بها الأورطة الثالثة عشرة المسودانية بموسيقاها ، ومن خلفه مضى كبار رجال الحكم فى السودان وأعيانه ، وكبار أغراد الجاليات الأجنبية هناك ، الذين حضروا فى قطار خاص قام بهم من الخرطوم الى الجايلي للاشتراك فى تشييع الجنازة ، وكان على الجانبين يقف الأهلون ومعهم الرجال الذين ذاقوا حالوة النصر فى ميدان القتال تحت أعلام القائد الراحل ، وقفوا يتطلعون الى المشهد الباكى الحزين ، وفى عيونهم دموع الحزن وفى قلوبهم حزن أعمق .

وقد بلغ ابنه سعد الدين الزبير السودان بعد أن تم كل شيء متعلق بمراسم الجنازة وانتظر يتقبل مع الأسرة ما فاضت به قلوب الجميع من عزاء ومواساة ، ولم يكن والده في هذه اللحظة هو الذي مات بل كان الذى مات هو رجل مصسر والسودان قبل كل شيء وفى يوم الاثنين الموافق ٦ يناير سنة ١٩١٣ م كتبت جريدة الاهرام معددها (۲۹) ۱۹۹۳ تحت عنوان الزبير باشا تنعى رجل السودان للشرق والغرب كله وتقول « وصل الينا والاهرام تطبع نبأ وفاة المرحوم الزبير باشا رحمة السوداني المشهور ، وقد دوفي رحمه الله هى ام درمان بين اهله وذويه ولا متسع اليوم لبسط شيء من تاريخه وشهرته في مصر والسودان يكاد يغنى عن تعريفه تغمده الله بطيب رحمته ورضوانه والهم أهله وذويه الصبر الجميل ، وهكذا ترفى الزبير باشا والأمة السودانية كلها حزينة على فراقه كذلك كل من في مصر بل في العالم العربي بأجمعه • وذلك لأنه فقد بطلا من أبطاله الذين صنعوا للسودان تاريخا حافلا بالانتصارات ، ولايفوتنا آن نذكر في نهاية المحديث عن الزبير رحمة أن السيف الأثرى ذا المقبض المرصع الذي كتبت عليه عبارة الحروب الصليبية ، والذي كان قد اهداه الخديو اليه عقب عودته من منفاه بجبل طارق ، يرقد

الآن في المتحف البريطاني بلندن وهو أمر لا ينبغي السكوت عليه بل يجب المطالبة به من جانب المحكومة السودانية ·

هكذا كانت نهاية الزبير باشا التاجر الناجـــح ، والفـاتح المنتصر ، والقائد المظفر بعد حياة امتدت الى اثنين وثمانين عاما حفات على طولها بالكثير مما لايستطاع حصره من الوان الكفـاح والنجاح في ميادين الحرب والمغامرة ، لذلك فانه لايعوزنا في هذا القام أن نعيد ذكر ما هفلت به حياة هذا الرجل العظيم من أمجاد وانتصارات أو سرد ما تحلى به من صفات طيبة ، فقد كفانا ما سبق ذكره في صلب الرسالة نقلا عن معاصريه من المؤرخيان ورجال السياسة والحكم وكبار العسكريين ، الذين كان منهـم أصــدقاؤه وأعداؤه ، لايسعنا الا أن نختتم حديثنا عن الزبير باشا بالقول بانه كان شخصية لها من القوة والعظمة ما يجعلنا نضعها في مصاف عظماء واعلام التاريخ ، وقد كانت حقا جديرة بالدراسة والبحث ويذل المزيد من الجهد في سبيل الوصول الى حقيقة ما حفلت بــه حياته وما اكتنفها من غموض ، رحم الله الزبير باشا وهو يكافح في سبيل وطنه ودينه .



#### هوامش القصل الخامس

| ۱) سعد الدین الزبیر : الزبیر باشا رجل السودان ص ۲۰۷ می Jackson, H.C. : Behind The Modern Sudan               |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| P 100.                                                                                                       |        |
| Moorehead, Alan: The White Nile P. 182.                                                                      |        |
| (٤) سعد الدين المزبير : المرجع السابق ص ٢١٦ ·                                                                |        |
| (٥) نعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته ج ٣                                                   | )      |
| • <b>\</b> \                                                                                                 |        |
| (٦) سعد الدين الزبير : المرجع السابق ص ٣١٦ ـ ٣١٧ ، ٢٢٨ ــ                                                    |        |
|                                                                                                              | 779    |
| (٧) قصر الجيزة : وهو خاص بالمخديو اسماعيل ولمد به الامير احمد                                                |        |
| وكأن يكون جزءا من حديقة الحيوان ، وقد نزل به الزبير بعد قصر                                                  | ئۋاد   |
| سية الذى كان يقع بجرار شريط السكة الحديد أمام جامعة عين شمس                                                  | العياء |
| يزوره بقصر الجيزة الامير حسن باشا الابن الثالث للخديو اسماعيل                                                | رکان   |
| (٨) عبد الرحمن ذكى : اعلام المجيش والبحرية في مصر أثناء القرن                                                |        |
| م عشر حاص ۹۰ م                                                                                               | التاس  |
| ر۹) سعد الدين المزبير : المرجع السابق ص ۱٤٩ ، ٢٠٩ - ٢١٠ - ٦٠٩ (٩) Jackson, H.C. : Op. Cit., PP. 105 108.     |        |
| Jackson, H.C.: Op. Cit., PP. 105 108.                                                                        |        |
| ۱۱) سعد الدين الزبير : المرجع السابق ص ۱٤٥ – ١٤٦ (١١)<br>Collins, O. Robert : The Southern Sudan 1883 — (۱۲) |        |
| 1898 P. 139.                                                                                                 |        |

(١٣) سعد الدين الزبير : المرجع السابق ص ١٤٦ .

- (١٤) سعد الدين الزبير : نفس المرجع ص ١٤٦ .
- (١٥) محمد أحمد الجبرى : في شأن الله أو تاريخ السودان كما يرويه الهله ص ١١٧ ١١٨ .
  - (١٦) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ١٤٦ ١٤٩٠
- (١٧) قصر احمد حشمت : وهو مدرسة محمد على الابتدائية الملاصقة حاليا لمقسم السيدة زينب وهو أول شارع طور سينا بحى السيدة ، وأمام هذا القصر كان يقيم خدمه وحشمه من العبيد امام حارة درب الشمس ، وقد حدث بالقصر حريق أتى على جميع ما به من المنفائس والوثائق والتحف قدمرها .
- (١٨) من حديث مع ابنه الاستاذ محمد جميل الزبير رحمة الذى يقطن حاليا بمنطقة أمبابة على النيل فى أحد العوامات امام مبنى وزارة المثقافة وهو من أصغر أبنائه ويبلغ من العمر السبعين عاما وله ولدان ، وقد اعتاد التردد على السودان سنويا لمباشرة أعماله ومصالحه هناك وقد استطعت مقابلته أكثر من عرة للحصول على ما يمكن المحصول عليه من معلومات أو وئائق وأخيرا أرشدنى الى بعض النواحى المهمة فى حياة والده والتى ساعدتنى فى هذه الرسالة .
  - (١٩) سعد الدين الزبير : نفس المرجع ص ١٤٤٠ .
  - (٢٠) نعوم شقير: المرجع السابق ج ٣ ص ٨٦ ٧٨ .
  - (٢١) محمد احمد الجابري : المرجع السابق من ١١٨ .
    - (٢٢) سعد الدين الزبير: المرجع السابق ص ١٤٤٠.
    - (٢٣) محمد احمد الجابرى: المرجع السابق ص ١١٧٠.
- (٢٤) سليمان خالد عبد المحمود : الفروسية في الشعر الشعبي السودائي ص ٣٦ ٤٠ .
  - (٢٥) محمود القبانى: السودان المصرى الانجليزى ص ٣١٦٠
    - (٢٦) نعوم شقير: المرجع السابق ج ٣ ص ٨٨٠
    - (٢٧) سعد الدين الزبير : المرجع السابق ص ٢١٤ ٢١٣ .
  - (٢٨) سعد الدين الزبير: نفس المرجع ص ٢٠٨ ٢١١ ٢١٢ .
  - (٢٩) سعد الدين الزبير: نفس المرجع ص ٢١٤ ٢١٨، ٢١٨٠

### الخاتم

ونتائج البحث

#### الخاتمييية

#### وتتسائج البحسث

بعد أن استعرضنا في سطور الفصلول الخمسة السابقة للرسالة الأصول الأولى لأسرة الزبير باشا رحمة منذ هجرتها من العراق فرارا من بطش المغول الى بلاد الشام ثم انتقالها الى مصر وما واجهته خلال هذه المراحل من مصاعب اتسمت بالقسوة والمرارة وخاصة في مصر عندما لم تجد ما كانت تعقد عليه الآمال ، فكان من نتيجتها وفاة الجد الأكبر الشيخ جموع بن غانم ، وورث الابن ويدعى جميع تركة أبيه المثقلة بالاهوال ، الذي لم ينظر مترقبا تطور الاحداث بل عول على أن ينحدر مع أهله وعشيرته ومن أثر الانضمام اليه مع النيل نحو الجنوب والاستقرار على جانبي النيل الأبيض .

وقد تلا ذلك استعراض مفصل لحياة الزبير باشا منذ مولده بجزيرة واوسى الهادئة الخضراء في السابع عشر من محرم سنة ١٣٤٦ ما الموافق الثامن من يوليه سنة ١٨٣١م، ثم نشأته وتعلمه واشتغاله بالتجارة، ثم سفره مع ابن عمه الى الجنوب، والتحاقه بقافلة ابي عمورى، ثم استقلاله بنفسه وما أعقب ذلك من قيامه بسلسلة رحلاته الى بلاد قولو سنة ١٨٥٨م، وبلاد النيام نيام في سنة ١٨٥٩م، ثم بلاد الملك كريم سنة ١٨٥٨م، ثم بلاد الملك

دوية سنة ١٨٦٥م وأخيرا بلاد عدره شكو وابنه سيحا سنة ١٨٦٥م. وحروبه مع الملك تكمه وعدوه شكو ، ونجاحه في تكوين مملكة واسعة الاطراف مع جيش قرى في تلك المناطق لحماية ملكه وتجارته فكانت. الداية لتاريخ حافل بالاحداث في حياته .

وقد امتد الحديث عن قصة صراع الزبير في منطقة بحر الغزال وشكا ودوره فيها الى مسألة اتهام الحكومة له بتهمة الاتجار في الرقيق ، واتخاذها ذريعة للقضاء على نفوذه وسلطانه بتلك المناطق بتوجيه حملة تحت قيادة شخص يدعى محمد البلالي ، الذي لم يكن مرغوبا فيه من قبل اهالي تلك المناطق أو الزبير نفسه لادعاءاته الكاذبة بملكية بعض الأرض في منطقة حفرة النحاس ، وخروجه عن الأهداف المحددة للحملة من قبسل الحكومة ، والتي كان من نتيجتها وقوع الحرب بين الزبير وممثل الحكومة التي انتهت بمصرح محمد البلالي وتبرئة الزبير من تهمة عصيان الحكومة ، ثم قيامه بتقديم فروض الولاء والطاعة لها .

ولا يتوقف تاريخ الزبير عند مصرع البلالى بل يسوقنا للحديث عن مرحلة أخرى من مراحل صراعه وهو صراعه مع عرب الرزيقات ، بسبب نقضهم لاتفاقهم معه بخصوص طريق التجارة ثم اندلاع الحرب بين جيش الزبير وجيرش عرب الرزيقات ، و رغم حرج موقف الزبير في هذه الحرب بسبب استعمال الرزيقات للخيل غي قتالهم ، فانه استطاع هزيمتهم قرب شهواطيء بحر الغزال والاستيلاء على عاصمتهم ، برغم رفض السلطان ابراهيم تقديم أي نوع من الساعدة له اثناء الحرب ، أو قيامه بتأديبهم ثم ههرب مشايخهم منزل وعليان الى السلطان ، وقيامهم ببث بدور الفتنة والعداوة بينه وبين الزبير ، ثم قرار الحسكومة الخديوية بتعيين الزبير حاكما على مديرية بحر الغزال وشكا بعد أن رأت فيه الرجل القوى التي يمكنها الاعتماد عليه في تنفيذ مخططاتها .

وتتوالى الاحداث ويتطور المصراع بين السلطان ابراهيم والزبير بسبب الرزيقات وينتقل من ميدان النصبح والارشاد في صورة الخطابات الى ميدان القتال ، وتراها المحكومة فرصة ثمينة لغين سلطنة دارفور وادخالها ضمن ممتلكاتها ونفوذها في السيودان ، فتأخذ جانب تأديد الزبير في هذا الصدراع وتمد له يد العون. والمساعدة ، بل انها ترى فيه الرجل الذى يمكن أن يحقق لها ما لم تستطع تحقيقه في مرحلة من مراحل التاريخ من أهداف ، فيصدر الخديو أوامره للحكمدار السودان بتشكيل حملة عسكرية للزحف على دارفور من جهة الشرق يتولى هو قيادتها ، بينما يترك للزبير مهمة الزحف عليها من جهة الجنوب ، ويسوق الزبير جيوشه , يفجر الموقف، فتثور ثائرة السلطان لهذه التحرشات العسكرية • فيحاول علاج الموقف عن طريق تقديم الهدايا والأموال لشريف مكة وحكومة الباب العالى ليتوسطا لدى الخديو لوقف نزيف هذه الحرب ولكن سفراءه يقعون أسرى في أيدى رجسال الحكومة ، فيبدأ مي. مواجهة قدره بشجاعة ويعد للموقف عدته ، فيرسل الجيش تلو الآخر لجهة الجنوب لمقابلة الزبير وكسر شوكته فيلقاه الزبير في كل مرة بشجاعة لم يعهدها السلطان فينتصر عليه وينتهى الأمر بمصرع القائد أو انسحابه ، ويسجل التاريخ انتصارات الزبير على عدوه و يحزم السلطان رأيه على الخروج بنفسه لمقابلة هذا القائد الذى لا يعرف الهزيمة ، ولكن الاقدار كانت تكمن له نفس مصير من. سيقوه ، فيلقى الهزيمة الساحقة عند بلدة منواشى على يد جيش الزبير وتنتهى المعركة بمصرعه في الخامس والعشرين من اكتوبر سنة ١٨٧٤م٠

ويواصل جيش الزبير المظفر تقدمه نحو العاصمة الفاشد فيدخلها في الثالث من نوفمبر سنة ١٨٧٤م منتصرا ، ويلحق به

جيش المحكمدار الى الفاشر فدخلها فى الحادى عشر من ذوفمبر من نفس العام ، ولا وجه للمقارنة بين الدور الذى قام به جيش الزبير والدور الذى قامت به حملة الشرق بقيادة المحكمدار لأن الفرق بين الاثنين شاسع • وبذلك انطوت من التاريخ صفحة سلطنة ذارفور وصارت من ممتلكات المحكومة الخديوية فى السودان •

ولا يتوقف دور الزبير التاريخي في تشكيل احداث دارفور . فيدى فيه الحكمدار اليد الطولى للبطولة بمن ثار من أقارب السلطان ضد الحكومة فينجح الزبير في هذا الاختبار ويسوق هؤلاء الثائربن أسرى ويطمع الحكمدار في بسط سلطان الحكومة على أقاليم جديدة فيعهد للزبير بعهمة غزو برقو وواداى ، ولكن الخديو يأمره برفع يده فيفعل والزبير في كل هذا هو دائما القائد المظفر المنتضر الشاقب النظر والمنفذ لأوامر الحكومة الخديوية التي لم يتوان لحظة عين التفائي في خدمتها .

ويرسل الخدير تهنقة لمصكمدار والزبير على هذا الانتصار مع الانعام عليه بالرتب والنياشين وترى الحكومة في وجود الزبيسس بعد أن أدى الدور المطلوب منه خطدرا عليها ، فيحدث المستقاق والاختلاف بينه وبين الحكمدار حول مكانه في ادارة المديرية الجديدة واسلوب تنظيمها فيسافر الى القاهرة بعرض حقيقة المحالة على الخدير ، فيرى الحديو افضلية بقاته في مصر فيحنن لذاك المزبير ولكنه يكتم ذلك ويحاول أن يتلاءم مع طبيعة الحياة الجديدة في القاهرة بعد أن تنكرت الحكومة له ،

ويبرز الزبير بشخصيته وشجاعته كقائد عسكرى ينجد وراءه النصر اينما ذهب عندما عهد له بقيادة المفرق المصرية المشتركة في المحرب الروسية المتركية سنة ١٨٧٧م، فيستقبله السلطان العثماني

ويهنئه على شجاعته ويقضى فترة نقاهة فى العاصمة التركية من عناء الحرب ويعود الى القاهرة مرفوع الراس ويعود الى القاهرة مرفوع الراس

ويحيط به الواشون ويتلقى اتهاما ببث المفتنة ضد الخديسو لدى السلطان العثمانى ، وتئبت الاحداث براءته من هذا الاتهام ، ولكن الأقدار ارادت له أن يتلقى نبأ مصرع ابنه على يد رومولوجيسى بايعاز من جوردون والتنكيل بذويه وأهله ومصادرة أمواله ، بسل يطلب جوردون من الخديو محاكمة الزبير ومصادرة أمواله في مصر عقابا لما اقترفه ابنه ، ويجيب الخديو بأنه لا ينبغى أن يؤخذ الأب بجناية الابن .

وفياة تشب ثورة المهدى فى السودان ، وتهب نارها فى كل مكان ، وتضع كل هيبة وسلطة للحكومة ، وتحسر نفوذها تدريجا عن مناطق كثيرة نتيجة ضغظ جيوش المهدى وهزائم قواتها المتكررة ، وتثنش المحكومة بحاجتها ليد قوية تستحين بها لكبنح جماح المهدى واتباعه ففى البداية ترسل حملة تحشد لها امكانيات ضخمة ، وتعهد بقيادتها للجنرال هيكس باشا فتلقى الهزيمة المنكرة ، بكردفان ، ويحتاج الأمر لوقفة أخرى لوضع النقط فوق الحروف ، فترى الحكومة فى انقاذ سنواكن وتأمين الطريق ما بينها وبين بربل والمقضاء على عثمان دقنة ضرورة ، فترسل حملة بقيادة سير صمويل بيكر ، وتعهد للزبير بقيادة الفرق السودانية المستركة في الحملة ، ولكنه عندما علم بأنه سلوف يتلقى الوامره من بيكن رفض الحملة ، ولكنه عندما علم بأنه سلوف يتلقى الوامره من بيكن رفض المخيدة المؤينة الكاهلة .

ويستدعى الخديو صديقه جوردون لإنقاذ الموقف في السودان وينفذ سياسة الاخلاء بعد أن اجبرت الجكومة الانجليزية الحكومة المضحرية على ذلك • ويأتى جوردون الى القاهرة بعد أن تلقى

تعليماته من حكومته ، ويستقبله الخديو ويعتذر له عما بدر منه تجاهه ويزوده الخديو بالتعليمات والأوامر اللازمة بمهمته · ويطلب جوردون اصطحاب الزبير باشا الى السودان لكى يضمن نجاح مهمته ويتعجب السير ايفلين بارنج لهذا الطلب فيوافقه في بداية الأمر ويلتقى الرجلان مع عدد من ممثلي الحكومتين وتشتعل حدة المناقشة بين المجتمعين فالزبير لا ينسى أن جوردون هو الذي أمر بقتل ابنه سليمان · ويخرج السير ايفلين بارنج بنتيجة مؤداها استحالة الجمع بين الرجلين في مكان واحد لأن في ذلك خطرا على حياة جوردون وفي نفس الوقت يصر جوردون على مطلبه بخصوص الزبيد.

ويسافر جوردون مع مساعده ستيوارت الى السودان ، وهو فى كل بلد يمر به يرسل البرقية تلو الأخرى لبارنج فى القاهرة يعيد فيها اقتراحه بارسال الزبير لأنه الشخص الوحيد الذى يمكن انيواجه بشخصيته وقوة نفوذه سطوة المهدى وسيطرته واسباب أخرى ، وتتبادل كل من القاهرة والخرطوم ولندن البرقيات حول هذا الاقتراح وهى تحمل فى ظاهرها طابع المناقشة لمهذا الاقتراح وفى مضمونها الرفض ويسوء الموقف فى الخرطوم والحكومة الانجليزية مصرة على رفض الاقتراح ، وفى نفس الوقت ترفض حلولا اخرى يعرضها جوردون أو ستيورات أو الحكومة المصرية ، وينتهى الأمر باجتياح المهديين للخرطوم ومصرع جوردون وستيوارت ، وقبل ذلك تفيق الندن من ثباتها وترسل حملة بقيادة ولسلى لانقاذ جوردون ولكنه يصل بعد فوات الأوان وتفقد مصر السودان بأكمله وسط اعتراضات جرانفيل وجلادستون وبارنج وسياسة حكومة لندن الملتوية .

وتخشى حكومة لندن قيام اتصالات من اى نوع بين الزبيس والمهديين في السكندرية

ويحمل أسيرا الى جبل طارق ويظل حبيسا فى منفاه الى ان تبدا الأوضاع فى السودان وتستعيد القوات الانجليزية والمصرية السودان فيسمح للزبير بالعودة الى القاهرة بعد ان اسر ظلما فى هذه الفترة و

ويعود الزبير باشا لممارسة حياته العادية في القاهرة وتصرف له الحكومة المصرية ولأهله معاشا تعويضا له عما فقده وعن خدماته السابقة ويلتقى في منزله كبار رجال الدولة من الحكام والعلماء والشعراء وتعقد مجالس العلم · ويشتد حنين الزبير لرؤية بلاده · فيسمح له بالسفر اليها · فيطمئن على اهله ومصالحه هناك ويقفل عائدا الى القاهرة ويحاول الفرنسيون الاتصال بالزبير وهو في القاهرة لعقد اتفاق معه لاجبار رابح على التسليم أو وقف حربه ضد الفرنسيين نظير أموال يدفعينها له · ولكن الزبير رفض خيانة رفيق كفاح ديم وينتهى أمل الفرنسيين بالفشل ·

ويعود الزبير الى حياته العادية مرة الخرى · فيسسافر الى السوادن مرة الخرى وكان بلغ من الكبر مبلغا · وتودعه القاهرة كلها على محطة السكك الحديدية تكريما لشخصه الكريم وتعبيرا عن تقدير الجماهير له · ولكنها كانت الرحلة الأخيرة التى لم يعد منها ·

وفى صباح السادس من يناير سنة ١٩١٣م يطير الى القاهرة نبأ وفاة الزعيم السودانى الزبير باشا فيفرج لوداعه أعداؤه قبل أصدقائه ، وتودع المفرطوم بل العالم العربى الزبير باشا الى مثواه الأخير فى المفرطوم ، بعد حياة حافلة امتدت الى أكثر من اثنين وثمانين عاما ، التقى فيها بالموت فى ساحات القتال وميادينه اكثر من مائة وخمسين مرة ولكنه يموت فى نهاية الأمر وهو على

فراشه و هكذا انطوت صفحة مجيدة لأول شخصية سودانية فرضت نفسها على الأحداث وصنعت لبلادها الكثير من الأمجاد التي لن تنسى ابدا بل سيذكرها الشعب السوداني وشقيقه شعب مصر على السدوام •

وقد رثاه شاعر النيل حافظ ابراهيم كما نعاه الاهرام في عدده الصادر بتاريخ يوم الاثنين ٦ يناير سنة ١٩١٣ بكلمات رثاء عبرت عن اعتزاز الشعب المصرى له ٠

وقد يتصور البعض أن الحديث عن شخصية تاريخية مشلل الزبير باشا أو غيره بامكانية الاكتفاء بالرجوع الى ما كتب عنها بين صفحات المراجع التاريخية العربية والأجنبية ولكن أصول البحث العلمى والتاريخي تذهب الى ما هر أبعد من ذلك فيما يتصل بهذه الموضوعات وتفرض ضرورة الرجوع الى ماهو أهم من ذلك وهلى المصادر الأصلية المتصلة بمرضوع البحث من وثائق وخلافه ان وجدت وطبقا لذلك كانت الوثائق التاريخية هى المصدر الأول فى هذا البحث بهدف التحقق من صحة أو كذب ما ذكرته المسلدر التاريخية المختلفة من حقائق أو وقائع تتصل بموضوع البحث من قريب أو بعيد وكذلك اثبات العديد من الحقائق والوقائع التى قريب أو بعيد وكذلك اثبات العديد من الحقائق والوقائع التى لم تثبتها هذه المصادر وصولا بالموضوع الى طريقه الصحيح الذى لا يقبل الشك

وبعد هذا الجهد المتواضع من الدراسة التاريخية الوثائقية لتاريخ حياة الزبير باشبا رحمة والدور الذي لعبه في تاريخ السودان و فانه يمكن القول بان هذا الرجل قد تعرض في خسلال مراحل حياته وكفاحه للعديد من الاتهامات التي الصقت به من قبل الكثير من خصومه من السياسيين والعسكريين ظلما ، ولم يحاول

المؤرخون رغم وضوح الرؤية تفنيد هذه المزاعم أو هذه الاتهامات. سوى القليل منهم للذلك جاءت هذه الدراسة لتفنيد هذه المزاعم والاتهامات ووضع الأمور في نصابها وبيان حقيقة ذلك من عدمه انصافا للحق وأهله وسوف نعرض في أيجاز لنتائج هذه الدراسة:

أولا: نفى مااتهم به الزبير من جانب الكثير من تهمة الاتجار في الرقيق • والدليل أن الزبير بدأ حياته تاجرا عاديا في السلمع المشروعة ، وعندما ترجه الى الجنوب كان دافعه الى ذلك هو خوفه على أبن عمه ، وعندما اضطرته ظروفه الى أن يلتحق بالعمل لدى ابی عموری التاجر لم یکن هناك مفر من أن يرسم لحياته خطا جديدا يتلاءم مع الظروف التي احاطت به ، فعمل في تجارة العاج وريش النعام وغير ذلك من موارد الجنوب • ولكن عندما بدأ يستقل بنفسه شعر وقتها بأنه يجب أن يضمن لنفسه وتجارته الحمايهة الكافية من مخاطر تلك المناطق لأن من ينظر الى الجذرب بقبائله واحراشه وغاباته وحيواناته يشفق على بفسه من أن يجتازه منفرد! خشية الوقوع ضحية الاخطـار التي تكن في كل خطوة ، لـذاك. اصطحب التجار الذين ارتادوا هذه المناطق العديدة من الاتباع السرد الذين استأجروهم أو اشتروهم بغرض الحماية لأنفسهم وتجارتهم من هذه المخاطر ، وكذلك ليكونوا عونا في نقل ما يحملونه من بضائع وليتخذوا منهم مرشدين وأدلاء في رحلاتهم عبر هذه المناطق • ولم يكن قصد معظم المتجار استرقاقهم • وهذا الذي فعله الزدير كغيره من المتجار عندما قصد الجنوب بصحدة العديد من هؤلاء الاتباع ، كانوا له خير عون وكان لهم نعم الأخ والصديق • لأن الجنوب بتحاصلاته وموارده مثل المعاج وريش النعام وغيره كان متسعا لأن يتجر فيه من توافرت لديه الشبجاعة والجراة على المغامرة دون مهابة المخاطر دون أن يعير انتباها لسلعة أخرى كالرتيق مثلا وأن وجد

فى هذه المناطق الكثير من التجار الذين تخصص فى تجارة الرقيق بالبيع والشراء •

كان الزبير يمتنك الكثير من الرقيق ، ولكن لم يتخذهم يوما من الأيام مادة لتجارته بل سلحهم بمختلف الأسلحة وكون منهم جيشا خاصا استطاع بفضله أن ينتصر به في حروبه مع ملوك الجنوب ، وإن يؤسس مملكة لنفسه ، وإن يهزم بهم عرب الرزيقات ، وينتصر على محمد البلالي • كذلك استطاع بهم في نهاية الأمر فتح دارفور • ولولا اخلاص الزبير وحسن معاملته لهم واعتزازه بهم ، ما تفانوا في خدمته والانتصار له طوال هذه المعارك • وهذا مايثبت براءة الزبير من هذه التهمة التي اتخذتها لندن بمثابة حجة لعدم موافقتها فيما بعدعلى اقتراح جوردون باستخدام الزبير في السودان لمواجهة فيما بعدعلى اقتراح جوردون باستخدام الزبير في السودان لمواجهة فيما بعدعلى اقتراح جوردون باستخدام الزبير في السودان لمواجهة

قائيا: كان من بين النتائج التى انتهيت اليها فى هذا البحث عدم وجود أى دليل يثبت على الزبير خيانته أو عصيانه للحكومة المصرية وتزعمه لتجار الرقيق ضدها . وما يثبت ذلك انه عندما وصلت حملة محمد البلالى الى بحر الغزال لم يجد أمامه سسوى الزبير الذى أحسن وفادته ، ومهد له الطريق لتنفيذ المهام التى كلف بها ، كما أمده بكل ما يحتاج اليه من المؤن والأموال ولكن بالمرغم من كل ذلك حاول البلالى الخروج عن الأهداف المحدة لمهمته باللجوء الى وسائل الخداع والمكر واخيرا مهاجمة ممتلكات الزبير وعاصمته فكان لابد من مواجهة بين الاثنين انتهات بمصرح البلالى الذى كان سببا فى الصاق تهمة العصيان والتمرد بالزبير ولكن وفاة الزبير واخلاصه دفعه للاعتذار عن مصرع البلالى ، وتقديم قروض الطاعة والولاء لها . وتأكيدا لاخلاصه هذا قدم ما غنهه بمديرية بحسر والولاء لها . وتأكيدا لاخلاصه هذا قدم ما غنهه بمديرية بحسر

المتجارته واعترافا من جانب الحكومة بهذا الاخلاص تم تعيينه مديرا المنعده الديرية مع الانعام عليه بالرتب والنياشين ·

وكمثل آخر لاخلاصه لحكومته قام باسم الحكومة بفتح سلطنة دارفور بجيشه الخاص وأمواله دون أن يطلب مقابلا لذلك سرى الذخيرة والسلاح وتحمل في هذا السبيل عبء التصدي لجيوش السلطان ابراهيم الكثيفة المتوالية والانتصار عليها المرة تلو الأخرى وأخيرا التصدي لجيش السلطان ومصرعه في معركة منواشي •

ويختبر الحكمدار اخلاصه فعهد له بمهمة القضاء على تمردات وثورات أقارب السلطان فينجح في ذلك وتم تطويق هذه المتمردات ويختلف الحكمدار معه في نظام ادارة المديرية الجديدة ، وتراها الحكومة فرصة للتخلص من نفوذه ويحضر للتفاهم مع الخديو في هذا الخصوص فيطلب منه افضلية بقائه في القاهرة ، فيكتم احزانه وينفذ أوامر الخديو .

ويقدم اخلاصه لحكومته فى صورة أخرى عندما قاد احدى الفرق المصرية المشتركة مع القوات العثمانية فى حربها ضد روسيا والانتصار بهذه الفرقة على القوات الروسية مما جعل السلطان يثنى على شجاعته ويهنئه على ذلك .

وبرغم مصرع ابنه سليمان على يد جيسى بايعاز من جوردون مانه لم يقدم على أى عمل من شأنه تلويث صفحته البيضاء مع المحكومة • وبرغم مصادرة المواله والتنكيل بأهله وذويه في السودان فان كل ذلك لم يزعزع اخلاصه وولاءه للحكومة •

وعندما طلب جوردون مرافقته معه الى السودان لمساعدته في تنفيذ عملية الاخلاء لم يتوان عن اجابته لطلبه ولولا معارضة

حكومة لندن لذلك لقام الربير بانجاز الكثير وحقق ما لم يكن في قدرة غيره تحقيقه ·

وعندما طلب من الزبير تحرير خطلاب توصية للقبائلل المحاصرة للفرطوم مع رسل الحكومة لجورون للسماح له بالمخروج من المخرطوم اذا اراد ذلك فقام بتلبية طلب الحكومة ولكن جوردون رقض التخلى عن رجاله في محنتهم .

وقد كانت مكافاته التى تلقاها فى مقابل اخلاصه هذا هى نفيه لمنطقة جبل طارق بمعرفة اعدائه من الانجليز وهكذا احيطت حياة الزبير وشخصيته بالكثير من الاتهامات التى لم يكن لهسا أساس من الصحة والتى اثبت هذا البحث عدم واقعيتها •

ثالثا: وكنتيجة لهذا البحث فان الزبير قد اثبت بتاريخه الحافل بالاجداث انه صاحب عبقرية عسكرية رغم انه لم يتاق من العلسم سوى مبادئه الاولى ، ولم يلتحق بأى اكاديمية عسكرى بل كانت هذه العبقرية وراء انتصاراته المتوالية فى بحر الغزال وشكا ودارفور وفى آسيا الصغرى ، كما أنه اثبت أنه الشخصية السحودانية الوحيدة التى ظهرت عبر تاريخ السودان وأثرت فى احداثه ، وقد كان فى الامكان أن يمثل راسا مناهضا لزعامة المهدى لو أن حكومة لندن قد وافقت على اقتراح استخدامه فى السودان ولو فعلت ذلك لتغير مجرى الاحداث ولكنها مشيئة الله ، وقد كانت لبساطة الزبير وطبيعته السححة وايمانه العميق من الصخات التى جعلت منه هذه الشخصية التاريخية الفذة ،

وقد حاولت فى هذا البحث الالمام بجميع جوانب الموضوع قدر الامكان حتى يخرج فى صورته التى يجب أن يكون عليها فقد زود البحث بصور النصوص الاصلية للوثائق غير المنشسورة مع

ترجمة لهذه النصوص وكذلك زود بعدد من الصور الخاصة بالزبير باشا والشخصيات التى لعبت دورها على مسرح الاحداث اثناء حياته سواء في السودان أو مصر هذا غير ملاحق قوائم المراجع والوثائق وتقييم المراجع العربية والاجنبية .

واخيرا اضيف ان النتائج التى توضحت ليست هى كل ما اربت الوصول اليه انما هى امثلة فقط الأهم النتائج · كما أود ان القول ان شخصية كشخصية الزبير باشا رحمة تستحق هذا الجهد الذى بذل من أجلها وما زال باب البحث العلمي والتاريخي مفتوحا الى باحث الضافة أى جديد من العلومات أو الحقائق عن الزبير باشا ·

وفقنا الله الى مافيه خير العلم والنفع له ٠

قائهة بالتواريخ الميلادية والهجرية للأحداث والوقائع المهمة

| ثورة الأهالي الأولى أبو عمورى<br>وصول الزبير في رحلته الأولى الي<br>الشرطوم | رحلة الزبير لجنوب السودان<br>وصول الزبير الى مشرع الرق الا | ===            | تولى شجرة الدر الحكم في مصر | موقعة عين جالوت | احتلال المفول لقلاع الحشاشين   | مفادرة جانكيز خان لبلاد المفول | الد         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| ٧ ربيع اول ١٢٧٠ ه                                                           | ١٤ محرم ١٤٨١ ه                                             | ١١ محرم ١١١١ ه |                             |                 | المفداد) مهاجمه هولاکو لیفداد) | و مترة خلافة المعتصم بالله     | الهجسرى     |
| ه۱ اکتوبر ۱۸۰۸ م                                                            | ۱۹۸۱ م<br>۱۶ سینهبر ۱۹۵۱ م                                 | ٨ يوليو ١٣٨١ م | 70 1 TOY                    | ٣ سيتهير ١٣٦٠م  | ( % 1 x · ) / 1 x £ x )        | 401104                         | (Fire year) |
| س<br>هـ ه                                                                   | > <                                                        | ه مر           | , ~                         | <b></b> €       | ~                              | _                              | 70          |

| انتصار الزبير على محمد على | وصول الزبير إلى النيام نيام نفسها<br>وصول الزبير الى بلاد اللك دويه<br>( قولو ) | وصول الزبير وصسحبه الى قرية شول ببلاد النيام نيام | ۱۲۷۰ هـ دحلة الزبير الى بلاد قولو الى الخرطوم الإسلام نيام الخرطوم الزبير في بلاد النيام نيام الزبير في بلاد اللك كريم الزبير في بلاد اللك كريم الزبير في بلاد النيام نيام الزبير على بلاد النيام نيام وصول الزبير الى مشرع الرق المني الأول ۱۲۸۰ هـ وصول الزبير الى مشرع الرق المنيع الأول ۱۲۸۰ هـ وصوله الى الخرطوم من بلاد اللك كريم الأول ۱۲۸۰ هـ وصوله الى الخرطوم من بلاد اللك كريم المنيع الأول ۱۲۸۰ هـ وصوله الى الخرطوم من بلاد اللك كريم المنيع الأول ۱۲۸۰ هـ وصوله الى الخرطوم من بلاد اللك كريم المنيع الأول ۱۲۸۰ هـ وصوله الى الخرطوم من بلاد اللك كريم المنيع الأول ۱۲۸۰ هـ وصوله الى الخرطوم من بلاد اللك كريم اللك كريم اللك النيام نيام المنيع الأول ۱۲۸۰ هـ وصوله الى الخرطوم من بلاد اللك كريم المنابع الأول ۱۲۸۰ هـ وصوله الى الخرطوم من بلاد اللك كريم المنابع ا | الد       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ا ربيع الأول ١٨٨٨ هـ       | ا من ۱۲۸۲ ه                                                                     | ا منفل ۱۲۸۰ ه                                     | ۱۲۷۰ هـ ۱۲۷۱ هـ ۱۲۷۱ هـ ۱۲۷۱ هـ ۱۲۷۱ هـ ۱۲۷۸ هـ ۱۲۸۸ هـ ۲ مستر ۱۲۸۰ هـ ۲ مستر ۱۲۸۰ هـ ۲ ربيع الاول ۱۲۸۰ هـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الهجـــدى |
| ایریل ۱۸۷۱م                | ۸۸ مهتو ۱۷۱ ما ۵۸ تولتو ۱۷۲ ما                                                  | ٥ ١ يوليو ١٨٦٤ م                                  | ۱۱ سنتمبر ۱۲۸۱ م<br>۱۱ سنتمبر ۱۲۸۱ م<br>۱۱ سنتمبر ۱۸۲۱ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المسالادي |
| ~                          | -1<br>                                                                          | <b>5</b>                                          | マコ る                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7         |

べく

**≺** ≯

بر هر

~

بر. لر

~ ~

| اعادة فتح الطريق الى شكا . | تشوب الحرب بين الزبير والسلطان        | تولى السلطان حسين ابن الفضل<br>الحكم بدارفور | تعيين الزبير حاكما على بحر الفزال | هزيهة عرب الرزيقات ودخول الزبير شكا | بداية اتصال الزبير بمشايغ عربي | توقيع معاهدة الفاء تجارة الرقيق تحر البلالي بحملته لاحتلال بحر الفرال ومقتله على يد الزبير | مسيدر فرمان بتعيين جوردون<br>عمدارا للسودان | الديث   |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
|                            | 5 1 1 A 1                             |                                              | b 174.                            | غرة رجب ١٢٩٠ ه                      | شوال ۱۲۸۲ ه                    |                                                                                            | ٤ صفر ١٤٨١ه                                 | الهدسري |
| 7 1.XY                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ٥ ١٨٧٤ : ١٨٣٩                                | ۴ ۱۸۲۳                            | ٥ ) أغسمطسي ١٨٧٣ م                  | مارسن ۱۲۲۸ م                   | اغسطس ۱۸۷۷ م                                                                               | ٠ ١ مبراير ٧٧٨١ م                           | المالدي |
| · ~                        | مر<br>هـ                              | <b>*</b> ***                                 | 44                                | · -4                                | ٠<br>٠<br>٠                    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                      | 7.7                                         | 3       |

| معرکة منوائسی - مقتل السلطان<br>ابراهیم ۰۰ | احتلال اسهاعيل باشا أيوب لبلدة أم شنقة . | وصول الحكهدار على راس الحهلة<br>الى محل يقال له دارفور العمار ٠٠ | وصول السلطان ابراهيم الى دارا | دخول الأمير حسب الله دارا (قلعة) | باعتبار سلطنة دارفور فسسهن الاقاليم السودانية | الفرمان الصادر من الباب العالى | المركة بين الزبير والسلطان<br>أيونا | تصدى القوات المصرية لقاهلة بن الرقيق و قادمة من دارفور بنسبب المغزو وو |         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| ١٢٩١ هـ                                    |                                          | ١٢٩١ هـ ١٤٩١ هـ                                                  |                               |                                  |                                               |                                | ٤ جهادي الأول ١٢٩١                  |                                                                        | الهناري |
| ٥١ اکتويز ١٨٧٤ م                           | اکتویر ۱۸۷۶ م                            | لا سيتمير ١٨٧٤ م                                                 | ١٦ الكتوبر ١٨٧٤ م             | ٥١ أغسطس ١٨٧٤ م                  |                                               | ١ مبراير ١٦٨١ م                | ١١ يونيو ١٨٤ م                      | 7 1 1                                                                  | 11- Krs |
| ~                                          | ?                                        | ~                                                                | ~                             | . 33                             |                                               | **                             | ~                                   | ~                                                                      | 7       |

| قرار الحكومة المصرية بارسال الى حملة بقيادة سلسارتوريس الى سواكن واشراك الزبير فيها تنازل الباب العالى عن ساواكئ، | ثورة سليمان الزبير ومقتله على يد<br>رومولوجسى الايطالى • | الحسرب الروسسية التركية واشتراك الزبير فيها ف | وصول الزبير الى القاهرة . • | موافقة الخديوى على حضور الزبير | أبرق الزبير الخديوى برغبته مي. الحضور الى القاهرة للتشاور | دخول الحكهدار الفائس ٠٠ | دخول الزبير العاصمة الفاشر | الد       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|                                                                                                                   | 8 -1201                                                  | 8 179x                                        |                             | ١١ رجب ١١٩١ ه                  | غرة رجب ١٢٩٢ ه                                            | أول شوال ۱۲۹۱ ه         | ۲۲ رمضان ۱۲۹۱ ه            | الهجسري   |
|                                                                                                                   | 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                  |                                               | ١٠ يونيو ٥٧٨١ م             | ١١ أغسطس ١٨٧٥ م                | ا أغسطس ١٨٧٥ م                                            | ١١ نوفهير ١٨٧٤ م        | ٣ نومين ١٨٧٤ م             | الميالادي |
| ی کی<br>س الزبیر ہائسا پ                                                                                          |                                                          |                                               | 94                          | <b>*</b>                       | 0                                                         | •                       | **                         | , -       |

| وصول حملة الجنرال ولسلى الى | سقوط الخرطوم في أيدى المهديين. | مقتل ستيوارت وهو في طريقه الي | سفر جوردون مع سستيوارت الي الني الني الني الني الني الني الني | لقساء الزبير وجوردون في منزل.<br>السير أيفيلن بارنج | تأليف وزارة نويار باشا | استقالة وزارة شريف باشا | تولى رؤوف باشا الحكهدارية خلفا<br>لجوردون · | استدماء جوردون من السودان | تعيين جوردون حساكها علها على |           |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|
|                             |                                |                               |                                                               |                                                     |                        |                         |                                             |                           |                              | الهجارى   |
| ٣ نوفهبر ١٨٨٤ م             | ۲۲ يناير ۱۸۸۰ م                | ٠١ سيتهير ١٨٨٤ م              | ۲۲ يناير ١٨٨٤ م                                               | ه ۲ يناير ۱۸۸۶ م                                    | ١٠ يناير ١٨٨٤ م        | ۷ يناير ۱۸۸۲ م          | ~ 14A7 - 14Y3                               | يونيو ۱۸۷۹ م              | ۱۷ فبرایر ۱۸۷۷ م             | المسالادي |
| ₹                           | 14                             | 9                             | *                                                             | <del>_{</del>                                       | 7                      | -4                      | ***                                         | . 20                      | <b>&gt;</b>                  | -3        |

| تفتيش قصر الزبير بالقللى •• نفى الزبير الى جبل طارق •• بنى الزبير لنفسه قصرا فى حلو السهاح للزبير بالسهر ا | ۱۴ ینایر ۱۸۸۵ م<br>یولیو ۱۸۸۵ م<br>یولیو ۱۹۰۵ م | ≤ < ;; < ;; |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| ير الى جبل طارق<br>بر لنفسه قصرا فى<br>ماح للزبير بالساة                                                   |                                                 |             |
| والمساء ألمساء                                                                                             | 70 1000                                         | <b>≤</b> :< |
| السيدان.                                                                                                   | 7 11.4                                          | <b>5</b>    |
|                                                                                                            |                                                 |             |
| اعساد كروم للزبير ممتلكاته                                                                                 |                                                 | <b>&lt;</b> |
| <b>c</b> .                                                                                                 |                                                 |             |
| <u>.</u>                                                                                                   | يناير ١٩٠٥م                                     | _           |
| مول الزيير ا                                                                                               | ١٠ يونيو ١٨٧٥ م                                 | . YE        |
| כלני וצבייים                                                                                               | ٠١ أغسطس ١٩١٢ م                                 | ٧0          |
| F:<br>C:                                                                                                   | أغسطس ١٨٨٧ م                                    | <u> </u>    |
| يير باتا ٠٠                                                                                                | ٦ يناير ١٩١٣ م                                  | ₹           |
| متره الحرب بين الربير وعا                                                                                  | ۱۰ يوليو ۱۸ اغسطسي                              | ≴           |
| <u>:</u>                                                                                                   | -<br>-                                          |             |
| منيرية محر الفرال                                                                                          | או שינוע אייי ק                                 | <b>*</b>    |
| تاريخ المسركة الثانية مم ا                                                                                 | ٠ اغسطس  ١٨٧٤ م                                 | <b>&gt;</b> |
| بغ                                                                                                         |                                                 |             |
| تاريخ المركة الثالثة مع الأمير                                                                             | ٨ سيتهير ١٨٧٤ م                                 | <b>&gt;</b> |

# الفهــرس

| سفحا | 41    |       |      |      |       |             |        |        |        |      |             |       |                 |              |
|------|-------|-------|------|------|-------|-------------|--------|--------|--------|------|-------------|-------|-----------------|--------------|
| ٥    | •     | •     | *    | •    | •     | •           | ٠      | •      | •      | •    | •           |       | ــديه           | ۔<br>تُقــــ |
| ٧    | •     | •     | •    | •    | •     | •           | •      | •      | •      | •    | . :         | حد    |                 | المقـ        |
| 17   | •     | •     | •    | •    | •     | •           | •      | •      | •      | •    | غه.         | المقد | مش              | هوا          |
|      |       |       |      |      |       |             |        |        |        |      | : (         | لأول  | سل ا            | الفت         |
| 41   | •     | •     | • (  | دان  | لسو   | نی ا        | عهة ا  | ر ر۔   | الزبي  | ور   | ة ظع        | دايا  | ( ب             |              |
| 27   | •     | •     | •    | •    | •     | •           | •      | •      | •      | j    | <del></del> |       | <del>آه</del> ا |              |
| 47   | ببير  | ة الز | حياة | مْي  | حلة   | ه الر       | هذه    | كتها   | ט דע   | التم | عات         | نطبا  | וצו             |              |
| ۸۲   | •     | •     | •    | •    | ٠     | •           | •      | سه     | بنفس   | نقل  | يسسأ        | يير   | الز             |              |
| ٣.   | •     | •     | ( %  | 140  | ۸     | ھ.          | 177    | ٥).    | قولو   | بلاد | فی          | بير   | الز             |              |
| ٣١   | •     | م)    | ۱۸٥  | ۹    | ا ھ   | 144         | ۱) ۴   | م نیا  | النيا  | بلاد | في ا        | بير   | الز             |              |
| 40   | ٠     | •     | ا (  | 187  | 17 -  | ھ ــ        | 111    | (۸)    | ريم    | ك ك  | والمل       | بير   | الز             |              |
| 44   | ( p   | 187   | ۳ –  | מ.   | ۲۸.   | . ) ة       | ، ثانی | م نیام | النياه | لاد  | غی ؛        | بير   | الز             |              |
| 13   | ( %   | 17    | ٦٤ - |      | 17    | <b>A1</b> 3 | یه (   | ک دو   | Щ      | بلاد | نمی         | ہیر   | الز             |              |
| ٤٢   | ام) ً | ልገል   |      | ۲۱ِه | (۲۸   | يجا         | له شا  | وابن   | نىكو   | وه ث | وعد         | ہیر   | الز             |              |
| ξο   | •     | •     | 4    | نکہة | لان : | سلط         | و ال   | لزبير  | ن ا    | ع بب | النزا       | دد    | تج              |              |
| 01   | •     | •     | . •  | •    | ٠     | •           | •      | ول     | , וע   | فصال | ں ال        | إمشر  | ھو              |              |
|      |       |       |      |      |       |             |        |        |        |      |             |       |                 |              |

#### الصفحة

# الفصل الثاني:

| 00  | •   | ۔کا         | ال وث  | الفزا | ھر    | ی ب    | بر ة | الزبي | عبه        | ى ل   | الذ   | دوز   | ( 11  |       |
|-----|-----|-------------|--------|-------|-------|--------|------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ٧٥  | دان | لسود        | غی اا  | قيق   | ة الر | نجار   | יט ו | رية,  | الم        | بة ا  | حكۆ   | ال    | بوتة  |       |
| 70  | •   | •           | •      | •     | •     | •      | زال  | الغ   | بحر        | ضم    | ئى ،  | کیر ا | التف  |       |
| ٧٢  | •   | •           | •      | •     | •     | •      | •    | •     | •          | Ĺ     | بلالي | JI 4  | حملا  |       |
| ٧١  | •   | •           | •      | •     | •     | • `    | •    |       | للالى      | الب   | حملة  | اف .  | أهد   |       |
| 77  | •   | •           | •      | •     | الى   | والبلا | یر   | الزب  | بين        | اع    | صر    | ال ا  | بداي  |       |
|     | لی  | والبلا      | زبير   | ن ال  | ع بیر | سراخ   | الم  | هاية  | ة ونا      | صلة   | الغا  | کة    | المعر |       |
| ٧٨  | •   | • '         | • '    | •     | •     | •      | . (  | ا م   | <b>ለ</b> ኘ | ۱ –   | ھ     | 177   | ( 17. |       |
| 7.8 | •   | •           | •      | •     | •     | •      | •    | بلالى | ل ال       | مقتل  | هی'   | قبق   | التح  |       |
| 78  | •   | •           | زال    | الغ   | بحر   | برية   | مد   | أمور  | ليم        | بتنظ  | بیر   | الز   | قيام  |       |
| ٨٧  | •   | سال         | الرزية | رب    | ب عر  | أديب   | اون  | شک    | نتح        | غى    | بير   | الز   | دور   |       |
| 91  | •   | •           | قات    | الرزي | ب     | وعر    | یر   | الزب  | بين        | Ļ     | الحرا | ع ا   | اندلا |       |
| 90  | •   | •           | •      | •     | •     | •      | سى   | نعايث | 비.         | الله  | عبد   | ير و  | الزب  |       |
| 97  | •   | •           | •      | •     | •     | يان    | وعل  | نزل   | ن ما       | يخار  | الث   | ير و  | الزب  |       |
|     | حکا |             | ل وش   | الغزا | عر ا  | ى بد   | علم  | اکما  |            | _ ح   | لزبير | ن اا  | تعيي  |       |
| ١   | •   | •           | •      | •     | •     | •      | (    | ۱۸ م  | ۷۳         |       | ھ.    | 179   | . )   |       |
| 1.1 | •   | •           | •      | •     | •     | •      | •    | انى   | الد        | صل    | الف   | ؞ۺ    | هوا   |       |
|     |     |             |        |       |       |        |      |       |            |       | :     | ئالث  | ل الا | الفصا |
| 111 | •   | •           | . (    | فور   | دار   | فتح    | فى   | لزبير | به ۱۱      | بعا ر | الذي  | .ور   | ( الد |       |
| 118 | •   | •           | ارفور  | نة د  | سلط   | زو س   | ، لغ | ، أدت | التي       | بالب  | لسب   | /1;   | أولا  |       |
| 117 | •   | <b>4</b> 24 | . :    | اخليا | الد   | يقور   | دار  | لطنة  | ، سا       | بوال  | ع أح  | طلا   | أبينة |       |

#### الصفحة

|     | ثانيا: اسباب النزاع الذي نشا بين الزبير والسلطان |
|-----|--------------------------------------------------|
| 118 | ابراهیم                                          |
| 111 | ١ ــ الدوافع السياسية والعسكرية ٠ ٠ ٠ ٠          |
| 177 | ٢ ــ الأسباب الاقتصادية ٢                        |
|     | قيام الحرب بين الزبير والسلطان ومشاركة الحكومة   |
| 124 | فيهنسا ، ، ، ، ، ، اسسفيف                        |
| 177 | الاتصالات ببن القاهرة والخرطوم                   |
|     | شكوى سلطان دارفور للخديو من حركات الزبير         |
| 140 | والحكمدار                                        |
| 149 | هوقعة الشرتاي أحمد نمر                           |
| 18. | موقعة الأمير حسب الله                            |
|     | المعركة الأولى                                   |
|     | المعركة الثانية                                  |
| 188 | المعركة الثالثة                                  |
|     | عوامل انتصار جيش الزبير وهزيمة جيش الأمير        |
|     | حسب الله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |
| 111 | قيام السلطان ابراهيم بنفسه الى داره              |
| 10. | دور حملة الشرق بقيادة الحكمدار                   |
| 101 | الاستيلاء على أم شنقة                            |
|     | اتهام اسماعيل باشا أيوب بتعمد الابطاء في التقدم  |
| 108 | نحو الفاشر                                       |
|     | موقعة منواشسي ( ١٤ رمضان ١٢٩١ هـ ـ ٥٧ أكتوبر     |
| 101 | ٤٧٨١م) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١     |

| 4_ |   | - 11 |
|----|---|------|
| 42 | ب | الم  |

| 109 | دخول العاصمة الفاشر ، ، ، ، ، .                         |
|-----|---------------------------------------------------------|
|     | الموازنة بين دور جيش الزبير ودور حملة الشرق نمي         |
| 17. | فتح دارغور ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰        |
| ١٦. | اولا: دور جيش الزبير                                    |
| 17. | ثانيا: حملة الشرق بقيادة الحكمدار                       |
| 171 | غنائم الحرب ٠٠٠٠٠٠٠٠                                    |
| 171 | تمرد الأمير حسب الله                                    |
| 170 | ثورة الأمير بوشىـــن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 771 | الزبير يتوغل بجيشه لجهة الغرب (برقو ـواداي)             |
| 177 | ترقية ازلبير والحكمدار                                  |
| 171 | مكان الزبير منى الادارة الجديدة                         |
| 181 | هوامش النمصل الثالث                                     |
|     | الفصل الرابع:                                           |
| 198 | (الزبير وجوردون) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                            |
|     | الدور الذى لعبه الزبير في الحرب الروسية التركية         |
| 190 | ( ۱۸۷۷ م <u> </u>                                       |
|     | ثورة ســــلیمان الزبیر ومقتــله علی ید جسی              |
| ida | ( PYX1 a - FPY1 a                                       |
| ۲   | الأحداث التي أعقبت مقتل سليمان بن الزبير .              |
| ۲.۲ | رفض الزبير باشا الاشتراك في حملة سواكن                  |
| ۲.0 | الزبير وجوردون وحوادث الاخسلاء                          |
| 414 | اجتماع الزبير وجوردون نمي القاهرة                       |
| 717 | التتراح جوردون باعادة استخدام الزبير مي السودان         |

# الصفحة الفشل في شأن استخدام الزبير ، ، ، ، ، ٢٣٢ تطور الأحداث والنتائج التي ترتبت نتيجة عدم استخدام 48. حملة الجنرال ولسلى . . . . . . . 337 ما بين مؤيدى ومعارضي استخدام الزبير في السودان ٢٥٠ نفى الزبير باشا الى جبل طارق . . . . ٢٥٦ هوامش الفصل الرابع . . . . . ۲۹۳ الفصل الخامس: (الزبير رحمة نمي نهاية حياته) . . . . . 177 تعويض الحكومة المصرية للزبير ماديا . . . ٢٧٤ حياته في القاهرة واتصاله برجال الحكم وكبار العلماء ٢٧٦ اتصال الفرنسيين بالزبير في مصر ٠٠٠٠٠ السماح الزبير بالسفر الى السسودان . . ٢٨٢ الشعر في حياة الزبير ٠٠٠٠٠٠ أولا: ما انشأه الزبير من شعر في حياته . . ٢٨٦ ثانيا: ما قاله الشعراء في مدح الزبير والاشادة به ٢٨٩ رحلة الزبير الأخيرة للسودان . . . . . ١٩٤ وفاة الزبير باشا وهو في السودان ، ، ، ، ٢٩٦

هوامش الفصل الخامس . . . . . . . . . . . .

# صدر في هذه السلسلة:

- ۱ مصطفی کامل فی محکمة التاریخ ، د٠ عبد العظیم رمضان ، ط۱، ۱۹۸۷ ، ط۲، ۱۹۹۶
  - ۲ علی ماهسر:
     رشوان محمود جاب الله ، ۱۹۸۷
  - ٣ ثورة يوليو والطبقة العاملة: عبد السلام عبد الحليم عامر ، ١٩٨٧
    - التيارات الفكرية في مصر المعاصرة ،
       د محمد نعمان جلال ، ۱۹۸۷
- م العصور الوسطى الشواطىء المصرية فى العصور الوسطى ، علية عبد السميع الجنزورى ، ١٩٨٧
  - ٦ هؤلاء الرجال من مصر ، ج ١ ،
     لعی المطبعی ، ١٩٨٧
    - ۷ ـ صالح الدين الأيوبى ، د عبد المنعم ماجد ، ۱۹۸۷
  - ۸ ـــ رقیة الجبرتی لازمة الحیاة الفكریة ،
     د علی بركات ، ۱۹۸۷
  - ۹ صفحات مطویة من تاریخ الزعیم مصطفی کامل ،
     د محمد أنیس ، ۱۹۸۷
    - ۱۰ ـ توفیق دیاب ملحمة الصحافة الحزبیة: محمدود فدوزی ، ۱۹۸۷
      - ۱۱ ــ مائة شخصية مصرية وشخصية ، شكرى القاضى ، ۱۹۸۷
        - ۱۲ ـ هدی شعراوی وعصر التنویر، د نبیل راغب ، ۱۹۸۸

- ۱۳ ـ اكدوبة الاستعمار المصرى للسودان: رؤية تاريخية ، د٠ عبد العظيم رمضان ، ط ١ ، ١٩٨٨ ، ط ٢ ، ١٩٩٤
- 14 ـ مصر في عصر الولاة ، من الفتح العربي الى قيام الدولة الطولونيسة ،
  - د. سیدة اسماعیل کاشف ، ۱۹۸۸
  - ۱۰ ـ الستشرقون والتاريخ الاسلامى ، د٠ على حسنى الخربوطلى ، ١٩٨٨
- ۱٦ ـ فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعي في مصر: دراسة عن دور الجمعية الخيرية ( ١٨٩٢ ـ ١٩٥٢ ) ، د٠ حلمي أحمد شلبي ، ١٩٨٨
  - ۱۷ ــ القضاء الشرعى في مصر في العصر العثماني ، د محمد نور فرحات ، ۱۹۸۸
    - ۱۸ ـ الجوارى في مجتمع القاهرة المملوكية ، د٠ على السيد محمود ، ١٩٨٨
      - ۱۹ ــ مصر القديمة وقصة توحيد القطرين ، د. أحمد محمود صابون ، ۱۹۸۸
- ۲۰ ـ دراسات فی وثائق ثورة ۱۹۱۹ : المراسلات السریة بین سعد زغلول وعبد الرحمن فهمی : د۰ محمد أنیس ، ط ۲ ، ۱۹۸۸
  - ۲۱ ـ التصوف في مصر ابان العصر العثماني ، ج ۱ ، د٠ توفيت الطويل ، ١٩٨٨
    - ۲۲ ـ نظرات فی تاریخ مصر ، جمال بدوی ، ۱۹۸۸
- ۲۳ التصدوف في مصر ابان العصر العثماني ، ج ۲ امام التصوف في مصر : الشعراني ، د توفيدق الطويل ، ۱۹۸۸ د توفيدق الطويل ، ۱۹۸۸

- ۲۶ ـ الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( ۱۹۱۹ ـ ۱۹۳۹)، د. نجوى كاميل ، ۱۹۸۹
- ۲۵ ـ المجتمع الاسكامي والغرب، ترجمة : د٠ أحمد تأليف : هاملتون جب وهارولد بووين، ترجمة : د٠ أحمد عبد الرحيم مصطفى ، ١٩٨٩
  - ۲۶ ـ تاریخ الفکر التربوی فی مصر الحدیثة ، د٠ سعد اسماعیل علی ، ١٩٨٩
- ۲۷ ـ فتح العرب لمصر ، ج ۱ ، تألیف: الفرید ج · بتلر ، ترجمة : محمد فرید أبو حدید ۱۹۸۹
- ۲۸ ـ فتح العرب لمصر ، ج ۲ ، تألیف : الفرید ج · بتلر : ترجمة : محمد فرید أبو حدید ۱۹۸۹
  - ۲۹ ـ مصر فی عصر الاخشیدیین ، د سیدة اسماعیل کاشف ، ۱۹۸۹
  - ۳۰ ـ الموظفون فی مصر فی عصر محمد علی ، د٠ حلمی احمد شیلبی ، ١٩٨٠
  - ۳۱ ـ خمسون شخصية مصرية وشخصية ، ۳۱ شكرى القاضى ، ۱۹۸۹
    - ۳۲ ـ هؤلاء الرجال من مصر ، ج ۲ ، لعى المطيعي ، ۱۹۸۹
- ٣٣ ـ مصر وقضايا الجنوب الأفريقى: نرظة على الأوضاع الافرياع الراهنة ورؤية مستقبلية ،
  - د٠ خالد محمود الكومي ، ١٩٨٩
- ٣٤ ـ تاريخ العلاقات المصرية المغربية ، منذ مطلع العصور الحديثة
   حتى عام ١٩١٢ ،
  - د. یونان رزق ، محمد مزین ، ۱۹۹۰

- ۳۵ ــ اعلام الموسيقى المصرية عبر ۱۹۹۰ سئة ، عبد الحميد توفيق ذكى ، ۱۹۹۰
- ۳۳ سالجتمع الاسلامی والغرب ، ج ۲ ،
  تألیف : هاملتون بووین : ترجمة : د احمد عبد الرحیم مصطفی ، ۱۹۹۰
- ۳۷ ـ الشیخ علی یوسف وجریده المؤید: تاریخ الحرکه الوطنیه فی ربع قرن ، د۰ سلیمان صالح ، ۱۹۹۰
- ٣٨ ـ فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر العثماني ،
  - د عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ، ١٩٩٠ ٣٩ ـ قصة احتلال محمد على لليونان ( ١٨٢٤ ـ ١٨٢٧) ، د جميل عبيد ، ١٩٩٠
    - ع ــ الأسلحة الفاسدة ودورها في حرب فلسطين ١٩٤٨ . د عبد المنعم الدسوقي الجميعي ، ١٩٩٠
      - ٤١ محمد فريد : الموقف والماساة ، رؤية عصرية ،
         د و رفعت السعيد ، ١٩٩١
        - 27 ــ تكوين مصر عبو العصدور، محمد شفيق غربال، ط ۲، ۱۹۹۰
        - 23 ـ رحلة في عقول مصريـة ، ابراهيم عبد العزيز ، ١٩٩٠
- 22 ـ الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني ، د محمد عفيفي ، ١٩٩١
- ع ـ الحروب الصليبية ، ج ١ ، تأليف : وليم الصورى ، ترجمة وتقديم : د حسسن حبشى ، ١٩٩١

- ق \_ تأريخ العلاقات المصرية الأمريكية ( ١٩٣٩ ١٩٥٧ ) ، ترجمة : د عبد الرؤوف احمد عمرو ، ١٩٩١
  - ٤٧ ـ تاريخ القضاء المصرى الحديث ، ١٩٩١ د. لطيفة محمد سالم ، ١٩٩١
  - ۱۱ الفلاح المصرى بين العصر القبطى والعصر الاسلامى ،
     ۱۹۹۱ د زيسدة عطا ، ۱۹۹۱
  - 29 ـ العلاقات المصرية الاسرائيلية ( ١٩٤٨ ـ ١٩٧٩ ) ، د عبد العظيم رمضان ، ١٩٩٢
- ٠٥ ـ الصحافة المصرية والقضايا الوطنية (١٩٤٦ ـ ١٩٥٤) ، د٠ سيهير استكندر ، ١٩٩٣
- ١٥ ــ تاريخ المدارس في مصر الاسلامية ،
   ( أبحاث الندوة التي أقامتها لجنة التاريخ والأثار بالمجلس الأعلى للثقافة ، في ابريل ١٩٩١ ) أعدها للنشر :
   د عبد العظيم رمضان ، ١٩٩٢
- ٥٢ ـ مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين ، في القرن الثامن عشر ،
  - د الهام محمد على ذهنى ، ١٩٩٢
- ۳۰ ـ اربعة مؤرخين واربعة مؤلفات من دولة المماليك الجراكسة، د٠ محمد كمال الدين عز الدين على ، ١٩٩٢
  - ٤٥ ــ الأقباط في مصر في العصر العثماني ،
     د٠ محمد عفيفي ، ١٩٩٢
- ۰۰ ـ الحروب الصليبية ج ۲ ، تأليف : وليم الصورى ، ترجمة وتعليق : د حسن حبشى ، ۱۹۹۲
- ٥٦ ـ المجتمع الريفي في عصر محمد على: دراسة عن اقليم المتوقية،
  - د٠ حلمي أحمد شلبي في ١٩٩٢

- لأه ـ مضر الإسلامية وأهل اللمة ، د. سيدة اسماعيل كاشف ، ١٩٩٢
- ۸ه ـ احمد حلمی سجین الحریة والصحافة ، د٠ ابراهیم عبد الله المسلمی ، ١٩٩٣
- الراسمالية الصناعية في مصر ، من التمصير الى التاميم
   ۱۹۹۷ ۱۹۹۱ ) ،
  - د عبد السلام عبد الحليم عامر ، ١٩٩٣
    - من رواد الموسيقى العربية ، عبد الحميد توفيق ذكى ، ١٩٩٣
    - 71 ـ تاريخ الاسكندرية في العصر الحديث ، د. عبد العظيم رمضان ، ١٩٩٣
      - ۳۲ ـ هؤلاء الرجال من مصر ، ج ۳ ، لعى المطيعي ، ۱۹۹۳
- 77 \_ موسوعة تاريخ مصر عبد العصود: تاريخ مصر الاسلامية ، تأليف: د سيدة اسماعيل كاشف ، جمال الدين سرود ، وسعيد عبد الفتاح عاشور ، أعدها للنشر: د عبد العظيم رمضان ، ١٩٩٣
- ٦٤ ـ مصر وحقوق الانسان ، بين الحقيقة والافتراء: دراسة وثائقية ،
  - د٠ محمد نعمان جلال ، ١٩٩٣
- موقف الصحافة المصرية من الصهيونية (١٨٩٧ ١٩١٧)، د. سهام نصبار ، ١٩٩٣
  - 77 ب المرأة في عصر في العصر الفاطمي ، د. نريمان عبد الكريم أحمد ، ١٩٩٣

- أبحاث السلام العربية الاسرائيلية: الأصول التاريخية ، (أبحاث الندوة التي أقامتها لجنة الناريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة ، بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمس ، في ابريل ١٩٩٣) ، أعدها للنشر:
   د عبد العظيم رمضان ، ١٩٩٣
- ۸۳ ـ الحروب الصليبية ، ج ۳ ،
   تأليف ؛ وليم الصدورى ، ترجمة وتعليد ت : د ٠ حسن حبشى ، ١٩٩٣
- 79 ـ نبوية موسى ودورها في الحياة المصرية (١٨٨٦ ـ ١٩٥١)، د. محمد أبو الاسعاد ، ١٩٩٤
- اهسل اللمة في الاسسلام ،
   تأليف : أ•س ترتون ، ترجمة وتعليق : د حسن حبشي،
   ط ۲ ، ۱۹۹٤
- ۷۱ ــ مذکرات اللورد کلیرن ( ۱۹۳۶ ــ ۱۹۶۳ ) ، اعداد : تریفور ایفانز ، ترجمة : د · عبد الرؤوف احمد عمرو ، ۱۹۹۶
- ٧٢ ـ رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمصر في العصر الفاطمي ( ٣٥٨ ـ ٥٦٧ هـ) ، امينة أحمد امام ، ١٩٩٤
  - ۷۳ ـ تاریخ جامعـة القـاهرة ، د. رؤوف عباس حامد ، ۱۹۹۶
- ٧٤ ـ تاريخ الطب والصيدلة المصرية ، جدا ، في العصر الفرعوني، د. سمير يحى الجمال ، ١٩٩٤
  - ٥٧ ـ أهل الدمة في مصر، في العصر الفاطمي الأول، د٠ سلام شافعي محمود، ١٩٩٥

γη فور التعليم المصرى في النفسال الوطني ( زُمن الاحتلال المريطاني ) ، البريطاني ) ،

د٠ سعید استماعیل علی ، ١٩٩٥

۷۷ ـ الحروب الصليبية ، ج ٤ ، تاليف : وليم الصورى ، ترجمة وتعليق : د٠٠ حسن حبشى ، ١٩٩٤

۷۸ \_ تاریخ الصحافة السكندریة (۱۸۷۳ ـ ۱۸۹۹) ، نعمات أحمد عتمان ، ۱۹۹۰

- ٧٩ ـ تاريخ الطرق الصوفية في مصر، في القرن التاسع عشر، تاليف : فريد دى يونج ، ترجمة : عبد الحميد فهمى الجمال ، ١٩٩٥
- ۸۰ \_ قنـاة السـويس والتنافس الاسـتعمارى الأوربي ( ۱۹۰۲ \_ ۱۹۰۶ ) ،

د٠ السيد حسين جلال ، ١٩٩٥

٨١ \_ تاريخ السياسة والصحافة المصرية ، من هزيمة يونيو الى نصر اكتوبر ،

د٠ رمزي ميخائيل ، ١٩٩٥

۸۲ \_ مصر في فجر الاسلام، من الفتح العربي الى قيام الدولة الطولونية،

د٠ سيدة اسماعيل كاشف ، ظ ٢ ، ١٩٩٤

۸۳ ـ مدكراتى فى نصف قرن ، ج ١ ، ١٩٩٤ ا ، احد شفيق باشا ، ط ٢ ، ١٩٩٤

٨٤ ـ مذكراتي في نصف قرن ، ج ٢ ، القسم الأول ، احمد شفيق باشا ، ط ٢ ، ١٩٩٥

۸۵ ـ تاریخ الاذاعة المصریة: دراسة تاریخیة (۱۹۳۶ ـ ۱۹۵۲ )، د. حلمی احمد شلبی ، ۱۹۹۵

- ۸۳ تساریخ التجسارة المصریسة فی مصر الحریة الاقتصسادیة ( ۱۸٤۰ ۱۹۱۶ ) ، د٠ احمد الشربینی ، ۱۹۹۵
- ۸۷ ـ مذکرات اللورد کلیرن ، ج ۱ ، ( ۱۹۳۶ ـ ۱۹۶۳ ) ، اعداد : تریفور ایفانز ، ترجمة و تحقیق : د ٔ عبد الرؤوف أحمد عمرو ، ۱۹۹۵
  - ۸۸ ـ التدوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى المصرية ، عبد الحميد توفيق ذكى ، ١٩٩٥
    - ۸۹ ــ تاريخ الموانىء المصرية فى العصر العثمانى ، د. عبد الحميد حامد سليمان ، ١٩٩٥
      - ٩٠ ــ معاملة غير المسلمين في الدولة الاسلامية ،
         د٠ نريمان عبد الكريم أحمد ، ١٩٩٦
- 91 ـ تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط ، ت تأليف : يبتر مانسفيلد : ترجمة : عبد الحميد فهمى الجمال ، ١٩٩٦
- ۹۲ ـ الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ( ۱۹۱۹ ـ ۱۹۳۹ ) ج ۲ ، ج ۲ ، نجوى كامل ، ۱۹۹۹
- ۹۳ ـ قضایا عربیة فی البراسان المصری (۱۹۲۶ ـ ۱۹۵۸) ، د. نبیه بیومی عبد الله ، ۱۹۹۸
- عه ـ الصحافة المصرية والقضايا الوطنية ( ١٩٤٦ ـ ١٩٥٤ ) ج ٢ ، د سهر اسكندر ، ١٩٩٦

444

٩٥ \_ مصر وأفريقيا ٠٠ الجذور التاريخية الأفريقية المعاصرة ، ( أبحاث الندوة التي أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الافريقية بجامعة القاهرة)

اعدها للنشر د٠ عبد العظيم رمضان

- ٩٦ ـ عبد الناصر والحرب العربية الباردة (١٩٥٨ ـ ١٩٧٠)، تأليف: مالكولم كير ، ترجمة د. عبد الرؤوف أحمد عمرو
- ٩٧ ــ العربان ودورهم في المجتمع المصرى في النصف الأول من القرن التاسيع عشر ،

د ايمان محمد عبد المنعم عامر

- هيكل والسياسة الأسبوعية ،

د. محمد سييد محمد

٩٩ ـ تاريخ الطب والصهدلة المصريدة ( العصر اليونساني ـ الروماني ) ج ۲ ،

د سمير يحيى الجمال

- ١٠٠ ـ موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ مصر القديمة، ١٠١٠ عبد العزير صسالح ، ١٠١٠ جمال مختار ، أ د د محمد ابراهیم بکر ، ا د د ابراهیسم نصحی ، أ و د فاروق القاضي ، اعدها للنشر : ١٠ د عبد العظيم
- ١٠١ ثورة يوليو والحقيقة الغائبة ، اللــواء / مصلفى عبد المجيد نصبير ، اللـواء / عبد الحميد كفافي ، اللواء / سعد عبد الحفيظ ، السفير / جمال منصور
- ١٠٢ ـ المقطم جريدة الاحتلال البريطاني في مصر ١٨٨٩ ـ ١٩٥٢ د تيسر أبو عرجة

- ۱۰۳ ـ رؤیة الجبرتی لبعض قضایا عصره د٠ عـلی بركات
- ١٠٤ تاريخ العمال الزراعيين في مصر ( ١٩١٤ ١٩٥٢ ) د. فاطمة علم الدين عبد الواحد
- ١٠٥ ــ السلطة السياسية في مصر وقضية الديمقراطية ١٨٠٥ ــ ١٩٨٧
  - د . أحمد فارس عبد المنعم
- ۱۰۱ الشيخ على يوسف وجريدة المؤيد: تلريخ الحركة الوطنية في ربع قرن ، ج ٢ في ربع قرن ، ح ٢ د . سليمان صالح
  - ۱۰۷ الأصولية الاسلامية في العصر الحديث الجمال تأليف دليب هيرو ، ترجمة : عبد الحميد فهمي الجمال
    - ۱۰۸ مصر للهصريين د ٤ سليم خليل النقاش
    - ۱۰۹ ــ مصر للمصريين ه ه سليم خليل النقاش
- ۱۱۰ ـ مصادرة الأملاك في المدولة الاسلامية (عصر سلطين الماليك) د ۱
  - د . البيومي اسماعيل الشربيني
- ۱۱۱ مصادرة الأملاك في الدولة الاسلامية (عصر سلطين الماليك) ح ٢
  - د . البيومي اسماعيل الشربيني
    - ۱۱۲ ـ اسماعیل باشا صدقی
    - د ، محمد محمد الجوادي
- ۱۱۳ ــ الزبير باشا ودوره في السودان (في عصر الحكم المصري) د . اسماعيل عز الدين

### رقم الايداع ١٩٩٧/٧٨٨٥

الترقيم الدولى 4 — 5299 — 01 — 5299 ألترقيم الدولى 1.S.B.N. 977

هذا الكتاب يتناول دور الزبير باشا في السودان في عصر الحكم المصرى، وهو ينقسم إلى خمسة فصول قدم لها المؤلف بمقدمة تحدث فيها عن الزبير باشا والأصول الأولى لأسرته حتى مولده في عام ١٨٣١ عندما كان السودان خاضعا للحكم المصرى.

وفى الفصل الأول، وهو بعنوان! «بداية ظهور الزبير رحمه فى السودان، تحدث عن عمله بالتجارة، وذهابه إلى بلاد النيام نيام (النمام)، ومقابلته للملك كريم، ونزاعاته مع ملوك البلاد التى زارها. أما الفصل الثانى، فقد تحدث فيه عن الدور الذى لعبه الزبير باشا فى بحر الغزال وبلاد شكا، وتعرض لموقف حكومة مصر من تجارة الرقيق فى السودان. أما الفصل الثالث فقد تعرض فيه للدور الذى لعبه الزبير فى فتح دارفور. كما تعرض خملة الشرق بقيادة الحكمدار اسماعيل باشا أيوب، وموقعة منواش، ودخول العاصمة الفاشر. أما الفصل الرابع فهو بعنوان «الزبير – جوردون» فقد تحدث فيه عن الدور الذى لعبه الزبير فى الحرب الروسية التركية، ورفض الزبير الإشتراك فى حملة سواكن كما تعرض لحوادث اخلاء السودان، وانتهى بنفى الزبير إلى جبل طارق سنة تعرض لحوادث اخلاء السودان، وانتهى بنفى الزبير إلى جبل طارق سنة تعرض لحوادث اخلاء السودان، وانتهى بنفى الزبير إلى جبل طارق سنة

وقد اختتم الباحث دراسته بفصل خامس تناول فيه الزبير باشا وصحته في نهاية حياته.